علم النفس العيادي

(الإكلينيكي)

تشغيص النفسى

العسلاع النفسى

الإرشسار النفسى

<u> ইচ্ছুট্র ১</u>

ريث<mark>ة بثاثر بكر محمولات بأثاثة أثاثر</mark> السناذررتين شم السنا النشرة

المناولامال ويرثنا الإللا





mohamed khatab

# علمالنفسالعيادي

(الإكلينيكي)

التشخيص النفسى العسلاج النفسى الإرشاد النفسي

دكتورة

زينب محمود شقير استاذ ورنيس قسم الصحة النفسية كلية التربية - جامعة طنطا

# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سمل الله له طريقا إلى المنة"،

# تقديم

القيمة النظرية والتطبيقية لهذا الكتاب لما يتضمنـــه محتــواه تتضـح العلمي من جوانب ثلاث ، التشخيص النفسي ، وعلــم النفــس الزكلينيكي ، والإرشاد النفسي ، والعلاج النفسي.

فهو يقدم مادة علمية وتطبيقية صريحة وواضحة تغيد كل مسن يهمه هذا المجال العيادي سواء الأب والأم ، أو المعلسم أو الأخصسائي الإكلينيكي ، أو الأخصائي الاجتماعي وأخيراً المعالج النفسي ، فهو يعد المرشد والدليل الذي يستند عليه كل من هو مسئول عن تربية النشسيء تربية سوية ، وأيضا عن كل من هو مسئول عن الإرشاد أو التوجيه أو العلاج لبعض الحالات المضطربة. فهو يسساعد فسي تحديد الأدوات والأسس المنتوعة لتشخيص الحالة تشخيصا دقيقا ، ثم ينتقل بالمسسئول لاختيار وتحديد ما يجب تقديمه للحالة بعد تشخيصها ، ما إذا كانت تحديد نوع العلاج النفسي أو للإرشاد النفسي أو للعلاج النفسي ، وكذلك يساعد فسي تحديد نوع العلاج النفسي الملائم للحالات الحرجة. إضافة لمسا يقدمه الكتاب من خصائص وملامح وسمات كل من يود العمل فسي المجال لتشخيصي أو الإرشادي أو العلاجي.

# ويتلخص محتوى الكتاب في الأبواب الأربعة الآتية:-

الباب الأول: يتناول علم النفس الإكلينيكي. وينقسم إلى خمسة فصدول تحدد تعريف علم النفس الإكلينيكي والتشخيص النفسي ، ومعايير ، ومسلمات المنهج الإكلينيكي ، كما تحدد مجالات عمل الأخصائي النفسي الإكلينيكي وخصائصه مع استعراض لأهم المقاييس الإسقاطية والسديكومترية ، شم

ينتقل إلى تحديد أهم أدوات الأخصائي النفسي الإكلينيكسي المنتوعة ، ويختتم الباب ببعض التطبيق الت الإكلينيكية لاستخدام المنهج الإكلينيكي في مجال التشخيص النفسسي للعديد من الفئات الكلينيكية المنتو عسة علسي الصعيديسن العربي والأجنبي.

الباب الثاني بعنوان: الإرشاد النفسي وتطبيقاته ويتضمن هـذا البـانب فصلين عن تعريف الإرشاد النفسـي ومجالاتـه وأنواعـه وفنياته ، ويحدد فئة العاملين في مجـال الإرشـاد النفسـي وتحديد المهام الوظيفية لكل منهم. ويختتــم البـاب بـأهم مجالات استخدام الإرشاد النفسي في الحياة.

الباب الثالث بعنوان: العلاج النفسي.

# وينقسم إلى ستة فصول على النحو التالي:-

الفصل الأول: ينتاول تعريف العلاج النفسي ، وأهدافـــــه وخطواتـــه ، وخصائص كل من المعالج النفسي والمريض النفسي.

الفصل الثاني: يتناول أهم طرق العـــلاج النفســي القديمــة كــالتنويم المغناطيسي ، والعلاج الروحي.

الفصلان الثالث والرابع: يتناولان نماذج من طرق العلاج النفسي الحديثة كالتحليل النفسي ، والعلاج السلوكي ، والعلاج المعرفي السلوكي ، والعلاج العقلاني الانفعالي ، والعلاج النفسي المتمركز حول العميل ، والعلاج النفسي الجشطلتي ، والعلاج بالمعني ، والعلاج النفسي الجماعي.

الفصل الخامس: يتتاول أهم الطرق المساعدة في العلاج النفسي: كالعلاج بالعمل ، والعلاج باللعب ، والعلاج الاجتماعي (البيىء) والأسري والعلاج بالفن ، والعلاج عن طريق العون . . . الخ.

الفصل المسادس: يتناول أهم التطبيقات الإكلينيكية لأنواع العلاج النفسي المختلفة في علاج الحالات العديدة ذوات الاضطرابات النفسية المنتوعة ، على الصعيدين العربي والأجنبي.

الباب الرابع بعنوان: التشخيص النفسي والإرشادي النفسي والعلاج النفسي لذوي الحاجات الخاصة ، ويتضمن فصلين:

الفصل الأول: ينتاول كيفية تشخيص ذوي الحاجبات الخاصية وأهم الصعوبات التي تواجه تشخيصهم ، واتجاهبات الإرشاد النفسي في تعليمهم ، مع تقديم وصفا لوسسائل التأهيل المهني للمعوقين ، وكيفية الإرشاد النفسي لأسرة الطفسل غير العادي.

أما الفصل الثاني: فيضم نماذج لأساليب إرشاد ورعاية وعلاج ذوي الحاجات الخاصة وهم: فئة المعوقين سمعيا ، والمكوفين ، والمعوقين ذهنيا.

أدعو اله أن يكون قد وفقي في تقديم هذا المحصول العلمي الذي يغيد الأب والأم والطالب والمعلم والطفل والمجتمع. وبالله النوفيق

المؤلفة الأستسانة الدكتورة زيفب معمود شقير أستاذ ورنيس قسم المحة النفسية كلية التربية – جامعة طنطا أشكوبر ٢٠٠٠، م

# الباب الأول علم النفس الإكلبنجي



# الفصــل الأول

/ - تطور نشأه علم النفس الإكلينيكي وتعريفه.

-موضوع علم النفس الإكلينيكي.

-علاقة علم النفس الإكلينيكي بغيره من العلوم الأخرى.

-مميزات علم النفس الإكلينيكي .

-الأخصائي النفسي.

#### تطور نشأه علم النفس الإكلينيكي وتعريفه:

إن علم النفس الإكلينيكي هو أحد فروع علم النفس الذي أصبح ميدانا منظما من ميادين العلم ، وذلك منذ أن بدء يأخذ بالمنهج العلمسي في البحث والدراسة ، وبدأ يكون لهذا العلم وسائله وأدواته الخاصسة التي يستعين بها في الملاحظة والقياس ، وهذه الوسائل والأدوات والطرق الفنية قد مكنت علم النفس الإكلينيكي من أن يتميز عن كافة ميادين علم النفس والعلوم الأخرى.

وقد ارتكز علم النفس الإكلينيكي في تقدمه الحديث على اتجلهين أساسيين هما: نمو تنظيمات العيادات الإكلينيكية ، والثاني هو اكتمال أدوات القياس ، والتي بدونها لم يكن ليحدث ذلك التقدم الهائل في مجال علم النفس الإكلينيكي .

إن كلمة كلينيكى مشتقة من كلمة كلينيكوس اليونانية والتي تعنى بجوار سرير المريض ، ثم تطورت لتعنى كافة أوجه العلاج الطبي ، وكلمة كلينى تعنى الفراش ، تم اتسع معناها حتى أصبحت تشير إلى الفن في العلاج الذي ينحصر في الاستجواب ، والفحص واستجواب المريض ، وإجراء التشخيص وتحديد العلاج اللازم لذلك .

وأخيراً اتفق أن كلمة إكلينيكي امتد استخدامها إلى دراسة الفرد كفرد ، أي فحص وعلاج المريض كفرد على أساس أعراضه ، وليس على أساس أن هذا المريض مثال لحالة من الحالات التسي تصفها المراجع ، والمنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج الإكلينيكي ( لويس مليكه ، فيصل خير الزراد).

ويرى البعض أن علم النفس الإكلينيكي يتناول فقسط المرضسى والشواذ ، في حين أن علم النفس الإكلينيكي بالمعنى الواسع هو ميدان تطبيق المبادئ النفسية التي تهتم أساسا بالتوافق السيكولوجي للأفسراد، و ويتضمن التوافق السيكولوجي ومشكلات السعادة لسدى الفرد، كما يتضمن علاقته بالأخرين، ومطالب المجتمع الأكبر الذي يعيسش فيه وأهدافه وعاداته (عطية هنا).

ونجد أن عطوف ياسين يعبر تعبيراً صريحاً بان علم النفس الإكلينيكي ميدانا حديثاً معاصراً ، وقد نما هذا الميدان في السبعينات والثمانينات نموا مدهشاً في شتى أنحاء العالم وذلك كما يقول روتر مدير برامج التدريب الإكلينيكي.

ويرى المؤرخون عن تطور علم النفس الإكلينيكي أن الاتجاهــات المتعددة التي سار بها العلماء لتطوير هذا العلم تبلورت فــــي اتجــاهين رئيسيين هما:-

١-المدرسة القياسية.

٢-المدرسة الديناميكية.

فقد اهتمت مدرسة القياس بمبدأ الفروق الفردية واستخدمت الملاحظة والقياس ومن أشهر علمانها بينيه وتيرمان وكاتل وثورنديك .

ققد استخدمت الاختبارات النفسية لإجراء در اسات مقارنــة بيـن العاديين وضعاف العقول ، واتجه معظم السيكولوجيين الإكلينيكيين قبـل الحرب العالمية الثانية نحو علاج مشكلات الأطفال والعيـادات المحليــة ومؤسسات المعوقين وضعاف العقــول ومراكــز الأحــداث و إعــداد الاختبارات التي تقيس القدرة العقلية والتحصيل المدرسي والاستعدادات.

وبرز الاهتمام في اختبارات الشخصية بين الراشدين في مستشفيات الأمراض العقلية في أواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات.

ثم حدثت تغيرات معاصرة في الميدان الإكلينيكي وساهمت تيارات متعددة في نمو وارتقاء الميدان الكلينيكي مثل: الطب النفسي – علم النفس التعليمي – مدرسة الجشطات – مدرسة السذات – ظهور الاختبارات وانتشارها.

وقد أشار العالم آبت إلى عدة إنجازات حساضرة لعلم النفس الإكلينيكي وما تزال في حالة الارتقاء كتطلعات مستقبلية لابد من استكمالها وحدد هذه الاتجاهات:

١-أن علم النفس الإكلينيكي بدأ يتجه لوضع مفاهيمه وفروضه في
 صورة قابلة للاختبار والفحص متمشيا مع أدق الأساليب المنهجية
 العلمية.

۲-بدأ علم النفس الإكلينيكي والمختصون فيه يدركون بأنه لابد أن يتكامل هذا الميدان بالتفاعل مع غيره من العلوم بالذات مع كافهم فروع علم النفس وميادينه (منهجيا ونظريا) وبذلك يضمن لنفسه النمو والاستمرار والتطور.

٣-أن علم النفس الإكلينيكي يحاول التوجه حاضرا ومستقبلا نحو الاتجاه ( الكمي) بالاعتماد على الاختبارات والقياس بجانب الوسائل التشخيصية الأخرى.

٤ -أصبح علم النفس الإكلينيكي أكثر اهتماماً بالتتبؤ Prediction .

الم يعد ميدان علم النفس الإكلينيكي محصورا فـــي دراســة غــير
 الأسوياء فقط و إنما أصبح مهتما أيضا ( بنمو الأسوياء) وتطويـــر
 مواهبهم وفي دراسات المجال.

٢-أصبح علم النفس الإكلينيكي أكثر اعتمادا على الميادين والعلوم الأخرى وعلى وجه التحديد علم النفس الاجتماعي ، علم النفس الفارق ، الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية .

٧-بدأ علم النفس الإكلينيكي يهتم بوضع قضايا التحليل النفســـي فـــي
 صورة يمكن إجراء التجارب عليها.

٨-أصبح علم النفس الإكلينيكي يهتم بالأسس النظريــة القائمــة علــى
 البحث والدراسة للعلاج النفسى .

٩-بدأ علم النفس الإكلينيكي يعترف بالتفاعلات المتداخلة والعلاقات بدلا من التفاعلات المسلسلة ، أي أن علم النفسس لم يعد يهتم بالظاهرة السلوكية باعتبارها مثيرا ونتيجة فقط ، لكنه أصبح يسهتم بعدة مثيرات متفاعلة ونتائجها مجتمعة.

#### وعن تعريف علم النفس الإكلينيكي عند رواد علم النفس :

مصطفى سويف : هو أحد الفروع التطبيقية لعلم النفس الحديث ، وهو يعتمد إلى حد كبير على الإفادة من المعلومات والمهارات التى أمكن تحصيلها من جميع فروع علم النفسس ، الأساسية والتطبيقية ، بهدف زيادة كفاءة الخدمة الطبية النفسية التي تقدم للمرضى النفسيين في مجالات التشخيص والعلاج والتوجيه والتأهيل وتدابير الوقاية.

لويس مليكة: علم النفس الإكلينيكي هو ذلك الفرع من علم النفس الذي يهتم بمشكلات توافق الشخصية وتعديلها ، وهو علم ومهنــــة فـــي وقت واحد.

عطوف ياسين: هو ذلك الفرع من فروع علم النفس الذي ينتاول بالدراسة والتحليل سلوك الأفراد الذين يختلفون في مسلوكهم اختلافا واضحا عن غيرهم من الناس مما يدعو إلى اعتبارهم شسواذ أو غير

أسوياء لسبب أو لآخر ، بقصد مساعدتهم التغلب على مشكلاتهم وتحقيق تكيف أفضل لهم .

مصطفى فهمى: هو ذلك الميدان من ميادين علم النفس الذي ينتاول تشخيص الأمراض النفسية والعقليسة واضطر ابسات السلوك وعلاجها، وهو في سبيل تحقيق ذلك يستمين بوسائل وأدوات علميسة، ويتم عادة هذا التشخيص وذلك التوجيه والعلاج في عيسادة أو مكسان مشابه مخصص لهذا الغرض.

# موضوع علم النفس الإكلينيكي وهدفه:

نظرا الاختلافات وجهات النظر بين الباحثين فى مجال علم النفس فهناك اختلاف حول ماهية علم النفس الإكلينيكي . من تعريف علم النفس الإكلينيكي بأنه ذلك الميدان من ميادين علم النفس الاكلينيكي بأنه ذلك الميدان من ميادين علم النفس المبادئ السيكولوجية للسلوك وخاصة ما يتصل منها بميدان علم النفس المرضى على الفرد موضوع الدراسة فسي العيادة النفسة .

وهذا التعريف يؤكد الوظيفة التطبيقية للمسيكولوجي الإكلينيك ويؤكد كثير من علماء النفس مثل كاتل وغيره ذلك الجانب التطبيقي في ميدان علم النفس الإكلينيكي.

وقد نشر القسم الإكلينيكي في الرابطة السيكولوجية الأمريكية تقريراً له عام ١٩٣٥ ضمنه التعريف التالي لعلم النفس الإكلينيكي ذلك الجانب من علم النفس التطبيقي الذي يهدف إلى تحديد خصائص سلوك الفرد وإمكانياته ، وذلك عن طريسق استخدام طرق معينة للقياس والتحليل والملاحظة ، وعلى أساس تكلمل

هذه النتائج مع نتائج الفحوص الجسمية والتاريخ الاجتمـــاعي للحالـــة ، تقدم اقتر احات وتوصيات تساعد على إحداث التكيف المناسب للفرد.

إلا أن هذا التعريف لم يحدد نــوع الســلوك موضــوع الدراســة والتوجيه أو الغلاج .

وعلى ذلك فموضوع علم النفس الإكلينيكي هـ و: تشخيص الأمراض النفسية والعقلية واضطرابات السلوك وعلاجها باستخدام وسائل وأدوات علمية ( مصطفى فهمى ).

# · أهمية ومجالات علم النفس الإكلينيكي:

أصبحت العناية بصحة الأفراد النفسية في المجتمعات مؤشراً على الهنمام حكوماتها بالمواطنين في عصر معقد يسيطر عليه النتافس .

إن الاضطراب النفسي قد تغشي بين الناس في القرن العشرين وأصبح يسيطر على كثير من مظاهر سلوكهم حتى أصبح المحور الدي تدور حوله الأبحاث المختلفة في تحليل كثير من مظاهر سلوكنا الخارجة عن المألوف.

ولقد أشارت كارن هورنى بأن أسباب القلق المعاصر نابعـــة مـــن الحضارة والثقافة والبيئة وأن الإنسان المعاصر يتأثر بها.

كما أن اضطرابات العلاقات الإنسانية تعد ثمرة لهذه النكبات وهى بدورها تؤدى بالإنسان إلى الاغتراب والانعـــزال الوجدانـــي ، والفقــر العاطفي ، والشعور بفراغ الحياة وعدم جدواها وفقدان التوازن النفســي ، وشعور الفرد بالعجز والتهديد .

ومما يزيد في الإنسان الشعور بالقلق والاضطراب الظلم الاجتماعي ، وأساليب التربية الخاطئة ، والتفكك العائلي ، فيقسع الفرد فريسة للآلام والكأبة و الإحباط والعصاب . ويزيد الأمور تعقيداً تلك المهازل التي تجري في الكئسير من مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية التي يحتكر فيها الأطباء استعمال الحقن والأدوية لتخدير المرضى بمسكنات مؤقتة ، تولسد مضاعفات وعلى الأخص في دول العالم الثالث التي لا تقدر قيمة العلاج النفسي و أخصائييه حتى وقت قريب.

مما سبق نجد أن علم النفس الإكلينيكي يهدف لتطبيق المسادئ السيكولوجية السلوك وخاصة ما يتصل منسها بميدان علم النفس المرضى على الفرد موضوع الدراسة في العيادات النفسية ، فهنا تبرز الوظيفة التطبيقية لعلم النفس الإكلينيكي ويرى العسالم شافر والعسالم لازاروس بأن الخلاف بين العلماء في تحديد موضوع علم النفسس ومجاله يعود الاختلاف وجهات النظر .

وفى اعتقادنا بأن المجال الموضوعي الجوهري الذي يتناوله علم النفس الإكلينيكي هو تشخيص الأمراض النفسية والعقلية واضطرابات السلوك وعلاجها ، ويستخدم لتحقيق ذلك أدوات ووسائل علمية ، ويتم هذا التشخيص والعلاج في عيادة أو مكان مشابه مخصص لهذا الغرض .

ويحدد مصطفى فهمي ثلاثة مجالات رئيسية لعلم النفس الإكلينيكي هي :-

#### <u>أولا: الدراسة النظرية وتشمل :</u>

١-دراسة الشخصية :

أ- نظرياتها . ب- عوامل نمو الشخصية .

#### ٢ - الأمراض النفسية والعقلية:

أ- ما هو المرض النفسي؟ وما هو المرض العقلي ؟ وما الفرق بينهما؟
 ب-تصنيف الأمراض العقلية وتفسيراتها.

جـ - المرض النفسى: أعراضه وتفسيراته.

٣-اضطرابات السلوك .

٤ - العلاج النفسي :-

أ- ما هو وما طبيعته ؟

ب- مدارس العلاج النفسى المختلفة .

جـ - الأسس التي تقوم عليها العملية العلاجية .

#### ثانيا: الدراسة العملية التطبيقية:

ويقصد بهذه الدراسة الطرق الفنية التي يستعين بها الســــيكولوجي الإكلينيكي في عمليات التشخيص والتوجيه والعلاج النفسي.

وتتضمن الطرق الفنية الأساسية الأساليب التالية:-

١- دراسة الحالة.

٢. در اسة تاريخ الحالة.

المقابلة الإكلينيكية

٤- الاختبارات التشخيصية.

وعلى الرغم من أن ميدان علم النفس الإكلينيكي يمكن أن يميز فيه هذان الجانبان من الدراسة النظري والعملي التطييقي - إلا أنه لا يعنى أنهما جانبان منفصلان بن أن كلا منهما يكمين الأخير ، ويزيده عمقا وقوة .

#### √ثالثا: العيادات النفسية:

خلاصة القول فإن أهم ما يسعى إليه علم النفس الإكلينيكي هــو التشخيص والنتبؤ والعلاج.

#### العاملون في ويدان الصحة النفسية :

العمل في ميدان الصحة النفسية بجب أن يكون في شكل فريـــق يضم :-

#### المعالم النفسي :Psychotherapist

ويتخرج من أحد أقسام علم النفس ويتخصص في الصحة النفسية والعلاج النفسي . ويجب أن يزود بالقدر الكافي من المعلومات الطبية التي يحتاج إلى معرفتها في العلاج النفسي .ويحصل على درجة عليا في تخصص الصحة النفسية والعلاج النفسي ( في مصر لا تقل هــــذه الدجة عن الدكتوراه) . ويختص بالتشخيص والعلاج النفسي .

#### Psychologist: الأخصائي النفسي

ويتخرج من أحد أقسام علم النفس بالجامعة . ويختص بالقياس النفسي وإجراء الاختبارات ودراسة سلوك العميل واتجاهه العام ومساعدة المعالج النفسي .

#### • الطبيب النفسي : Psychiatrist

ويتخرج من كلية الطب ثم يدرس علم النفس وعلاج الأمسراض النفسية وقد يتخصص في الأمراض النفسية والعصبية . ويسهتم أكسثر من غيره بالتشخيص الطبي النفسي وبالعلاج الجسمي والعلاج بالأدوية والعلاج الجراحي .

وعند الحديث عن مجالات علم النفس الإكلينيكي ينبغي الإشسارة إلى مجال علم النفس المرضى: فيشير مونتجومرى شابيرو ( ترجمسه للعربية صفوت فرج) أن الأخصائي النفسي الإكلينيكي يستطيع أن يقول إن مجال علم النفس المرضى يتألف أساسا من الظواهر النفسسية التي تتطلب تدخله ، ويبدو أن هذه الظواهر تتسم بواحدة علسى الأقل من الخصائص الأربع التالية:

- أ- أنها مصدر معاناة الشخص ذاته وللمحيطين به ، كأن تأخذ شكل مخاوف أو مشاعر تعاسة .
- ب- أن تكون مؤدية إلى عجزه كالمخاوف المرضية وصعوبات الذاكرة.
- ج- أن تكون غير متسقة اجتماعيا مـع السياق الحضاري المحدد
   للمريضة .
  - د- أن تكون متنافرة مع الواقع كالهلاوس والهذيانات.

ثم قسم المؤلف هذه الظواهر إلى عشرة فئات رئيسية هي:

- ١-مشاعر مرجعية بالغة الشتة ، بمعنى أن تكون مشاعر مرتبطة
   بعناصر خارج المريض " أنا مكتئب" "أنا أخاف الكلاب".
- Y-مشاعر غير مرجعية وبالغة الشدة ، بمعنى أن تكـــون مشاعر لا علاقة لها بشيء في العالم المحيط بالمريض مثل " أشعر باكتئـــاب شديد" " أشعر بقلق شديد".
- حوافز وحاجات مغالى في تضخيمها أوفى التقليل من شأنها ، مثل محوافز تناول الطعام والجنس والنوم .
- ٤-معتقدات بالغة القوة عن العالم الخارجي أو عن المريض نفسه ،
   مثل " لا يوجد مستقبل " أستحق أن أمتم نفسى ".

اختلال في الوظائف المعرفية مثل العجز عن التركيز والعجز عن
 التذكر .

٦-سلوك غير اجتماعي وغير توافقي ، مثل تكرار إحكسام صنسابير
 الغاز، والعجز عن الاهتداء إلى الطريق في الأماكن المألوفة .

٧-سلوك اجتماعي غير توافقي مئسل العجر عسن الذهباب إلسى الحفلات ، أو الصياح في وجوه الناس في الطريق بأقوال لا رابط بينها.

٨- خبرات إدراكية مضطربة مثل الهلاوس ومشاعر انعدام الواقعية .
 ٩- خبرات جسمية بالغة الشدة مثل النوتر والصداع.

١- اختلال الوظائف الحركية ، مثل الخلجات وارتباك الحركة
 و الرعشة.

#### علاقة علم النفس الاكلينيكي بفرويم علم النفس الأذري:

# 1 - العلاقة بين علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس الإرشادي والعسلاج النفسي:

هناك تشابه بين وظائف الأخصائي النفسي الكلينيكي و الأخصائي النفسي الكلينيكي و الأخصائي النفسي الإرشادي. في أن كليهما تكون العلاقة شبه شخصية Interpersonal بين الأخصائي والمسترشد وذات أهمية بالغية. كذلك فان العلاقتين ، الكينيكية و الإرشادية ، يجسب أن لا تشير الإحساس بالخوف لدى المسترشد ، وأن تكون علاقة تقيية ، علاقية سيمحة ، ومقبولة من الطرفين ، وبالمثل فان الإرشاد يعتمد على التواصيل اللفظي . كذلك فان غالبية الأخصائيين الإرشاديين يستخدمون نوعا من المعالجة غير الموجهة : Non-directive ولو أن الكثير يعرجون بين

ذلك المنهج ومنهج التوجيه . ومن المعروف أن منهج التحليــــل النفســــي هو أقل المناهج ملاءمة للإرشاد النفسى .

#### وعن أوجه الخلاف بين العلوم الثلاث:-

ربما كان الخلاف الأول هو أن الكلينيكي يهدف إلى تغيير البناء الأساسي للشخصية والمعطيات الشخصية ، بينما يهدف الإرشادي السي تمكين الفرد من استخدام مصادره الحالية باكبر كفاءة ممكنة لحال المشاكل . وقد أدخلت جانيت تيلر Tyle مفهوم " العلاج ذو الحد الأدنى من التغير به عملية الإرشاد . فهدف هو إعاده التوافق في حدود الحد الأدنى من تغير الشخصية دون الدخول في مصادر القلق والصراع.

وبينما يهدف العلاج النفسي إلى تغيير مستوي القلق لدى المسترشد ودفاعته وغيرها من عاداته الاستجابية العامة فيان الإرشاد يساعده على حل المشاكل المعينة ، مثل عادات الاستذكار الضارة ، أو نقص العلاقات الاجتماعية التي قد تعوق قيام المسترشد بوظائفه بكفاءة كذلك يهتم الإرشاد باتخاذ القرارات ووضع الخطط فيما يتعلق بالمسائل التربوية والمهنية وغيرها من مسارات النشاط . وعلى أي حال فان الخصائي النفسي الإرشادي لا يعطى عادة النصائح أو يخبر المسترشد بما يجب عليه عمله . فمن المتفق عليه الأن أن سلوك مشل هؤلاء في هذا السبيل يدعم عادات الاعتماد دون أن يسهل نصو

ولما كان الإرشاد النفسي لا يأخذ على عاتقه إعادة تركيب أو بنــاء الشخصية أو زيادة استبصار المسترشد بكل صراعاته الانفعالية ، فانــه يستغرق وقتا أقصر بكثير من العلاج النفسي . ويجب الإشارة هنا أيضـــا الى أن العلاج غير الموجه يستغرق وقتاً أقصر من العـــلاج بـــالتحليل النفسي . والأمر الذي يشبه إلى حد كبير الفرق بين الإرشــــاد النفســـي وعلم النفس الكلينيكي .

وأحد الغروق الأخرى بين علم النفس الكلينيكى والإرشادي هــى أن الأول يركز على نواحى الضعف التي يجب التغلب عليـــها بينما يركز الثاني على نواحى القوة التي يجب تتميتها فالأخصائي الإرشــلدي لا يوافق في استخراج نواحي نقص الشخصية و إنمــا يركــز علــى الاستفادة من المميزات الموجودة لدى المسترشد. فهو يبحث عما هــو سوى أو عادى لديه حتى غير الأسوياء منهم أما الكلينيكى – وبــالطبع أخصائي الأمراض العقلية فإنه يبحث عن أوجه اللاسواء حتــى لــدى الأسوياء.

وعلم النفس الإرشادي في تركيزه على النمو الإيجابي والوقايسة من سوء التوافق إنما يتفق مع اتجاهات الصحة العقلية . وربما وصل الأمر حين تزيد معرفتنا بأسباب الأمراض العقلية وطرق الوقاية منها أن يزداد الاعتماد على الأخصائي الإرشادي وتظلل الحاجة إلى الأخصائي الكافينيكي.

وعلى العكس من العلاج النفسي، فإن الإرشاد النفسي يتطلب إعطاء معلومات حقيقية ، ففي الإرشاد التربوي والمهني يحتاج الفرد الى معلومات عن متطلبات العمل وفرصه ، والمدارس والمناهج الملائمة والمهارات المطلوبة ... الخ. ومثل هذه المعلومات يجب توفيرها عندما تكون مساعدة للمسترشد على التفكير بواقعية في مشاكله. وقد يصل الأخصائي الإرشادي لهذه المعلومات بنفسه أوقد يحيل المسترشد إلى مصادرها.

ويجب على الأخصائي الإرشادي أن يكون على دراية بأحدث المعلومات ومصادرها في مجال تخصصه.

ولما كان الإرشاد المهني يلعب دورا هاما في معظم المرشدين فان الدراية بعالم العمل يعتبر شيئا ضروريا في تدريب الأخصائيين. والواقع أن وجود مثل هذه البرامج في مناهج الدراسة هو السذي يميز مناهج تدريب الكلينيكيين.

ويرى البعض أن نوع المسترشد يميز أيضا بين الأخصائي الإرشادي والأخصائي الكلينيكي. فمن المسلم به أن الإرشادي يعمل مع أشخاص أقرب إلى السواء. ويعبر (هان) عن هذا الفرق بقوله: أن الأخصائي الإرشادي غالبا ما يتناول أشخاصا يكون مستوى القلق عندهم معوقا لجهودهم دون أن يكون معجزا أو مساعدا على عدم التكامل والانهيار. ومن الطبيعي أن يكون هذا الفارق نسبيا.

ولعل الفارق الأخير بين المجالين يتجلى فيه اعتماد الإرشادي على المناهج الموضوعية والمعايير الامبيريقية أكثر من اعتماد الكلينيكي عليها.

وعلى أى حال فان الكثيرين يــرون أن التعـاون الوثيــق بيـن الأخصائي الكلينيكي والإرشادي شئ لابد منه أو أنهما غالبا ما يعالجـان نفس الفرد.

# ٢ -علاقة علم النفس الإكلينيكي بالطب:-

يهتم الطب بدراسة الأمراض الجسمية وتشـــخيصها وعلاجــها ، ونظراً للعلاقة بين ما هو جسمي وما هو نفسي وما أثبتته البحوث مـــن علاقة بين المرض الجسمي وكل من المرض النفسي والعقلــي ، فمــن الطبيعي تكوين علاقة وثيقة بين الطب النفسي وعلم النفس الإكلينيك... لاشتر اكهما في دراسة الأمراض العصابية والذهانية.

# ٣- علاقة علم النفس الاكلينيكي بالتحليل النفسي:

يهتم التحليل النفسي بالوصول بالحالة إلى الخسيرات الطفولية المبكرة ، وأيضا التعمق داخل الحالة لدراسة الصراعات اللاشسعورية وتأثيرها على سلوك المريض وحالته المرضيسة بسهدف التشخيص والعلاج ، ومن هنا يلتقي علم النفس الإكلينيكي مع التحليل النفسي مسن حيث الوظائف الخاصة بكلاهما: التشسخيص ، العسلاج ، التوجيسة ، الدخث.

#### ٤ - علاقة علم النفس الإكلينيكي بعلم نفس النمو:

يفيد علم النفس الإكلينيكي من علم النفس النمو ، في عديد مــن الأغراض التي تخدم أهداف هذا العلم مثل تقدير درجة التخلف العام أو النوعي ، وصف السلوك المميز لمراحل النمو النفسي فــي سـنوات العمر المختلفة ، الاستفادة منه في العلاج السلوكي وغير ذلك.

## ٥- علاقة علم النفس الاكلينيكي بعلم النفس الاجتماعي:-

• يركز علم النفس الاجتماعي على دراسة واستخلاص القوانين التي تحكم تشكيل سلوك الفرد من خلال تفاعلاته مع الآخريسن سواء كانوا أفراد أم جماعات مما يفيد علم النفس الإكلينيكي في التقديسر أو القياس لمجال التفرقة بين المعايير السيكومترية التي تجمع على أفسراد يختبرون في مواقف فردية وبين المعايير التسي تجمع على على نفسس الاختبارات ولكن في مواقف اختبار جمعي مثل اختبسار المصفوفات المتدرجة التي يمكن تطبيقها فرديا وجمعيا.

- كما يفيد علم النفس الاجتماعي ذلك العلم من مجموعة الجهود التي بذلت لإقامة نظام للتشخيص يعتمد أساسا على نموذج التفساعل بين الأشخاص ليحل محل النموذج الطبي الذي يستوجبه نظام التشخيص السائد في ميدان الطب النفسي.
- علاوة على ما يستفيده علم النفس الإكلينيكي من علم النفس الاجتماعية الذي يودى الاجتماعي من العناية بتعديل بعض المهارات الاجتماعية الذي يودى إلى تحسين عدد من المرضى النفسيين بدرجات متفاوتة ، وفي ذلك يستخدم برامج تعديل المهارات الاجتماعية لسدى المرضىي جميع الدراسات الأكاديمية (في مجال علم النفس الاجتماعي) التي تستركز حول قوانين التفاعل بين الأشخاص لتوصيصح الأشكال المعيارية للتفاعل وما تعتمد عليه هذه الأشكال من مهارات اجتماعية دقيقة ، كالالتفات ، والإنصات الجيد ، والتحكم الدقيق في تغييرات الوجه ونبرات الصوت ، وأوضاع الجسم بما يلائهم مقتضيات المواقف الاجتماعية المختلفة ويستعينون إلى جانب ذلك بقوانيان التعلم الاجتماعي لإحداث التعديلات المطلوبة (مصطفى سويف).

#### ٦- علاقة علم النفس الإكلينيكي بالقياس النفسي:-

يعتمد عمل الأخصائي النفسي الإكلينيكي إلى حد كبير على استخدام أدوات القياس المختلفة في مراحل الفحص المختلفة بغرض الوصول إلى تحديد دقيق لمستوى كفاءة الوظائف المختلفة سواء للإسهام فـــي الوصول إلى تشخيص دقيق للاضطـــراب ، أو التخطيط للعلاج والتأهيل أو بغرض متابعة الحالة أثناء وبعد علاج معين .

- إمكانية اكتشاف علاقات معينة تدخل في صميم بنيــــة علـــم النفــس
   الإكلينيكي. مثل وجود ارتباط عكسي جو هري بيـــن القــدرة علـــي
   تركيز الانتباه وبين القلق.
- الامتداد بعدد من المفاهيم التي تعتبرا أساسية في فرع القياس النفسي
   الى داخل علم النفس الإكلينيكي ، مثل مفهوم الثبات ومفهوم
   التجانس ومفهوم أحادية البعد (مصطفى فهمي). هي التجانس ومفهوم أحادية البعد (مصطفى فهمي).

#### ه مهيزات علم النفس الإكلينيكي: \_

من حيث الموضوع: إن موضوع علم النفس الإكلينيكي ، هو الدراسة المركزة العميقة لحالية فردية ، أي دراسة الشخصية في بيئتها ، وعلم النفسس الإكلينيكي يمكن أن يمتد بالدراسة أيضا إلى جماعات صغيرة وتدرس على أنها هي حالة فردية

عن حيث المنهج: - تضطلع الملاحظة بالدور الرئيسي في الدراسة الكلينيكية ، ولكن علم النفس الإكلينيكي يميسل بصورة متزايدة إلى أن يأخذ صسورة المنهج الإكلينيكي المسلح بالمقاييس المقننة ، حساصرا مع ذلك اهتمامه في الوحدة الكليسة لاسستجابات كائن بشرى عياني برمته في اشتباكه بموقسف ، ومعنى ذلك أنه يتناول الشخص من حيست هسو وحدة كلية حالية وزمنية في موقف .

من حيث الأهداف: من الزاوية العملية: أن الشخص كما يقبل الفحص، فلا بدوان يجد في نفسه ما يدفعه إلى

ذلك ، وبالتالي فهو حامل مشكلة ، ومن هنا تكون الأهداف العملية هي الاستشارة أو العلاج أو إعادة التربية. ومن الزاوية العمليسة : نجد أن الأهداف العملية لا يمكن أن تتحقق آلا بالاستناد إلى معارف عملية سابقة ، فالتشخيص ينحصر في الإمساك بالدلالة الخاصة ، التي تتخذها علاقة الشخص بالبيئة (صلاح مخيمر).

#### الأذمكائبي الإكلينيكي

#### سماته وخصائصه :-

أوجز عطوف ياسين ما أوردته اللجنة الخاصة بـــالتدريس لعلــم النفس الإكلينيكي في جمعية علم النفس الأمريكية وكذلك مــا أوضحتــه قائمة كارل روجرز عن خصائص وسمات الأخصائي الإكلينيكي فيمـــا يلى:-

- ١-الرغبة في معاونة الأخرين ومساعدتهم.
- ٢- أن يتمتع الأخصائي الإكلينيكي بقدر عال من الاستبصار.
  - ٣- أن يتمتع بصفة التسامح واحترام وجهات نظر الأخرين.
    - ٤- أن يتمتع بمستوى عال من الضبط الانفعالي والذاتي.
- أن يكون على مستوى أكاديمي عال ، ومستوى لائق مـن الذكـاء
   الاجتماعي.
- ٦- أن تكون لديه قدرة على المرونة ، والقيسادة والإبداع والصبر وحسن الإصغاء.
  - ٧- القدرة العملية والأكاديمية الممتازة.

٨- حب الاستطلاع.

٩- المثايرة.

١٠ - المستولية.

١١- القدرة على ضبط النفس.

١٢- الأساس الثقافي الواسع.

١٣- القدرة على تكوين علاقات طيبة مؤثرة مع الأخرين.

٤ ١- الأصالة وسعة الحيلة.

١٥– الحساسية لتعقيدات الدوافع.

١٦- احترامه لكل إنسان وتقبله له.

١٧- القدرة على فهم السلوك الإنساني.

١٨- الروح الموضوعية والاتجاه الانفعالي غير المتحيز.

١٩- أن يعرف نفسه ودوافعه وأن يدرك قصوره وعجزه الانفعالي.

٢٠ - الاهتمام بعلم النفس عامة وعلم النفس الإكلينيكي خاصِة.

# إعداد وتدريب الأخصائي الإكلينيكي:—

تهتم الدول المتقدمة بإعداد الأخصائي الإكلينيكي إعدادا مكثقا في الجانبين النظري والتطبيقي ليواجه أعباء عمله ومسئولياته وقد أوجــز عطوف ياسين ما حدده ريتشار دز من أنواع الدراسات التي يحتاجـــها الأخصائي الإكلينيكي وهي:-

- الدر اسات الأساسية العامة.

- الدراسات الفنية التكنيكية للمهارات.

التطبيقات الإكلينيكية.

ثم أكد على أهمية التدريب الميداني تحت إشراف أطباء وعياديين متخصصين ، وأن يتخذ العمل عادة فكرة الفريسق العيادي الذي يتكون مــن: الأخصــائي الإكلينيكــي والطبيــب، والممرضــة والأخصائي الاجتماعي، والمرشد المهني، وكـــل مــن يســاهم فــي عمليات التشخيص والعلاج.

وقد استعرض زين العابدين درويش ما انتهت إليه مجموعة عصل هيئة الصحة العالمية من أن أسلوب التدريب داخل نطاق العمل لم يعد يمثل الإعداد الملائم ، وأن الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين ينبغي أن يئلقوا تدريبا مهنيا سليماً ، يمكن أن يقدم في شكل مقرررات لدراسات عليا لاحقة للدرجة الجامعية الأولى في علم النفس العام ، على أن يكون برنامج هذه الدراسة مرنا وانتقائيا ، وأن يكون المضمون والاتجام مؤسسين على المعرفة النظرية ، وعلى الخيرة العملية المتصلة بمشكلات البلد الذي يعمل فيه الأخصائي ، والمرحلة التي بلغها المجتمع في التعمية.

وأضاف أنه ينبغي أن يظل المنهج الدراسي مشتملا على تدريس التقدير السيكولوجي كجانب رئيسي في البرنامج ، بجانب ضرورة تعلم الأساليب العلاجية المختلفة ، كالعلاج النفسي ، والعلاج الجماعي ، وأساليب الإرشاد النفسي ، مع قدر كاف من الأساس النظري ، وذلك لتمكن الطلاب من تطويع هذه الأساليب الخاصة بالعلاج وتعلم الجديد منها.

### مجالات عمل الأخصائي الاكلينيكي:-

أوجز مصطفى فهمي ما أشار إليه شاكو من أن هناك مجالات اهتمام أربع لعمل الأخصائي الإكلينيكي: -

أولا- قد ينتظم مجال اهتمام السيكولوجي الإكلينيكسي حول الاتجاه الديناميكي في دراسة الشخصية. وهذا ينطلب منه بصيرة كافية بالطب النفسي ، وعلم النفس الإكلينيكي ، والتحليل النفسي، وهو في دراسته لتنظيم الشخصية ، عليه أن يتخذ من دراسة حالة الفرد موضوع التشخيص والعلاج وسيلة يستعين بها للوصول إلى تعميمات من فئات الناس والعوامل المؤدية إلسي السواء والانحراف.

ثانيا - قد ينتظم اهتمام السبكولوجي الإكلينيكي كذلك حــول اســتخدام الاختبارات النفسية والعقلية الكشــف عــن بناء الشخصية وتركيبها وقدراتها واهتماماتها وميولها وقيمــها ، أو مـا قــد تعانى منه من أعراض نفســية مرضيــة واضطرابــات فــي السلوك. ومن الضروري - لنجاح هذا الجــانب - أن يكـون هناك تعاون إيجابي مع العاملين في الميدان التربوي والمهنى.

ثالثا - قد يسعى السيكولوجي الإكلينيك ... للحصول على مساعدة المريض نفسيا أو الذي يعانى من اضطرابات في السلوك - سواء في مرحلة التشخيص النفسي أو العقلي أو كلاهما ، أو في مرحلة تقديم العلاج اللازم أو ما قد تتطلب الحالة من بعض أساليب الإرشاد النفسي.

وبذلك يكون من الممكن تحديد مجالات وأماكن تواجه وعمه الأخصائي الإكلينيكي وهي (عطوف ياسين):-

١- العمل في العيادات النفسية والمستثـــفيات الخاصــة بــالأمراض
 النفسية أو العقلية ويقوم فيها بالتشخيص أو العلاج أو بهما معــا ،
 كما يشرف على البحوث الإكلينيكية.

٢- العمل في المؤسسات الإصلاحية كمؤسسات الأحداث والمنحرفين
 ويقوم فيها بدراسة الحالات ، وتقديم الاقتراحات الخاصية بها ،

- ويساعد في توجيه الأفراد والعمل على تكيفهم مع متطلبات الحياة الاحتماعية.
- ۳- العمل في ميادين الخدمة الاجتماعية والإسكان والتعمير والصناعـــة
   والشركات ووسائل الإعلام ، ومكاتب العلاقات العامة ، ومؤسسلت
   التأمين ومكاتب التدريب والتوجيه المعنوى للقوات المسلحة.
- ٤- العمل في مجالات التوجيه المهني والتربوي والنفسي في المؤسسلت
   التعليمية والجامعية على اختلاف مراحلها.
- العمل في مراكز البحوث ومتابعة الدراسات التربوية والصحية
   والاجتماعية ، ويعمل في مراكز التخطيط والتنظيم والإدارة.

وقد أوجز عطية هنا التحويلات النّبي ظهرت في اهتمامات السيكولوجي الإكلينيكي وأوجه نشاطه منذ أوائل الثلاثيات وحسّبي الآن على النحو التالى:-

- من الاهتمام الرئيسي بمشكلات ومعوقات الأطفال إلى مشكلات توافق
   الكبار.
- من الاهتمام الشديد بقياس الذكاء ونواحي العجز والآثار التي تحسدت في القيام بالوظائف العقلية إلى الاهتمام بقياس صفات الشخصية والتوافق.
- من الاهتمام بتصنيف الشذوذ العقلي مع توكيد وظيفة السيكولوجي كمطبق للاختبارات ومفسر لها إلى الاهتمام بسالعلاج النفسي وعلاج الحالات بالفعل ، أي أن وظيفته تتحصر في العلاج ، التدريس ، الإدارة ، التشخيص ، البحث ويمكن الخروج في نهاية الحديث عن عمل الأخصائي الإكلينيكي بالحديث عن دوره في المجتمع ، ودوره الوقلقي ،

### \* دور الأخصائي الكلينيكي بالنسبة لاحتياجات المجتمع:--

يجب على الأخصائي النفسي أن يكون مستعدا لمواجهة أنسواع الضغط والأمراض النفسية في مراحلسها المبكرة بالعمل الوقائي الفعال ، ودون انتظار لاستقبال المرضى في المستشفيات أو العيسادة ، وهذا يلزمه أن يحاول تقديم علمه حيث الحاجة ماسة إليه ، سواء كسان ذلك من خلال تعاونه مع المؤسسات القائمة بالمجتمع أو عسن طريق اتصاله بالأسر والأفراد.

- باجراء بحوث كثيرة عن تأثير العوامل النفسية الاجتماعية على الصحة عموما ، ومثل هذه البحوث ينبغي أن تشمل دراسة لمل يعتقد المرضى والأفراد الممثلون للمجتمع المحلى أنهم في حاجة إليه من خدمات ، كذلك فإن من حق المجتمع أن يتوقع إجراء دراسات على الخدمات المقدمة في مجال الصحة النفسية ، في المستشفيات ، والعيادات ، والمؤسسات العلاجية بقصد إدخال مزيد من التحسينات عليها.
- يتوقع المجتمع من الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين الخبراء في المجال أن ينهضوا بتدريب الأخصائيين الناشئين في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى ، والمشاركة في ممارسة التخصيص وفي تدريب أفراد المهن الأخرى المتصلة بمجال الصحة النفسية كالأطباء ، والأطباء النفسيين ، والممرضين ، والأخصائيين الاحتماعيين والمسئولين عن مراقية الجانبين.

#### \* دور الأخصائي النفسي الإكلينكي في تقدير المرضى:-

لقد اعترفت مجموعة العمل بدور الأخصائي النفسي الإكلينيكي في تقدير المرضى ، أي في التصنيف التشكيمي ، وتسرى أن هذا التقدير ينبغي أن يجرى على فترات متباعدة نسبيا ، وأنسه لا ينبغي أن تكون نتائج هذا التقدير بمعزل عن العوامل الاجتماعية وغيرها مسن العوامل الأخرى المؤثرة على حالة المريض.

وأن الوصف التشخيصى الواقعي بأخذ في اعتبــــاره المتغــيرات المرتقبة ، لا في اتجاه المريض نحو بيئته فحسب ، أو نحـــو مؤسســة خاصة يحيا في كنفها (المدرسة مثلا) ، بل لابد أن يأخذ فـــي الاعتبــار أيضا التغيرات المطلوبة في اتجاه المؤسسة نفسها نحو هذا المريض.

### دور الأخصائي النفسي الإكلينيكي في العمل الوقائي:--

تؤكد مجموعة العمل اقتناعها بأن الأخصائي النفسي الإكلينيكي سوف يلعب دورا أكثر فعالية في المستقبل بالنسبة للوقاية . ففيما يختص بالوقاية من الدرجة الأولي سوف يكون عليه عبء القيام بمهمة صعبة هي تحسين نوعية الحياة بتعديل الظروف في المؤسسات الاجتماعية بالطريقة التي تصبح معها الإصابات الاجتماعية والنفسية أقل ما تكون .

وفيما يتعلق بالوقاية من الدرجة الثانية ، فان مهمـة الأخصـائي النفسي الإكلينيكي تشمل اكتشاف المجموعات البشرية المعرضة للموض النفسي ، والبحث عن الأسر و الأفراد المحتاجين إلى العون ، وهذه مهمة ينبغى أن ينهض بها الأخصائي النفسي الاكنينيكي نحوهم قبل أن تسودي بهم الضغوط التي يتعرضون لها إلى مرض خطير ، وبالنسبة للوقايـة من الدرجة الثالثة ، فان الهدف منها هو ترقى الانتكاس و الحيلولـة دون إزمان المرض ، وتقليل دواعي البقاء بالمستشفى لوقت طويل .

وثمة دور محدد للأخصائي النفسي الإكلينيكي بوصفه موجها طبيا في المجتمع ، وتتجسد أبعاد هذا الصدور في صدرورة تتاوله لمجموعة المشكلات الصحية ذات الخلفية السيكولوجية ، كتعاطي المخدرات ، والأمراض التناسلية ، والجناح ، والتخلف العقلي . وعليه أن يبتكر الأساليب الملائمة للرعاية التي تقضى الإقامة داخل مؤسسات ، وعليه أن يعلم المجتمع كيف يتقبل صور العجز والقصور المائلة لدي بعض أعضائه ، وكيف يتبنى نحوهم اتجاها يتسم بمزيد من التسامح والمرونة . على أنه بسبب تعدد العوامل المؤدية إلى المرض النفسي وتشابكها ، فان عمل الأخصائي النفسي الإكلينيكي سيكون أكثر فعالية إذا هو تعاون مع غيره من المتخصصين في فووع العلم الأخرى.

# دور الاخصائي النفسي الإكلينيكي في العلاج:

للأخصائي النفسي الإكلينيكي دور في العــــلاج تـــزداد أهميتـــه. وتتعدد جوانبه مع الأيام ، ومع ذلك فان تزايد فرص العلاج لا يمكـــن أن تقدم غير حل جزئي فحسب لمشكلة تلبية احتياجات المجتمع علـــــي المدى البعيد ، إذا لم يوضع فــــــي الاعتبــار أيضـــا اتخــاذ التدابــير الجتماعية الملائمة .

وهناك ميل في بعض البلدان لأن يضطلع الأخصائيون النفسيون بأعباء العمل الاستشاري والوقائي ، وأن ينسهضوا بمهام اكتشاف الحالات المبكرة من المرض ، فضلا على أجراء البحوث في المجتمع ، أو من خلال المؤسسات القائمة خارج نطاق المستشلفي أو العيادة . ومثل هذا العمل يمكن أن يؤدي إلى خلق تخصص مهني ملن طراز جديد مختلف عن الأخصائي النفسي الإكلينيكي بمعناه التقليدي .

ويذكر زين العابدين درويش أن مجموعة عمل هيئة الصحة العالمية لاحظت التشعب بين الأخصائيين النفسيين في ممارسة جانب العلاج في العمل الإكلينيكي ، و يتجلي هذا التشعيب في وجود فريق يزاول العلاج النفسي ، والعلاج النفسي الجماعي ، ويستخدم المناهج الدينامية ، و يعتقد باهمية تعديل الشخصية . وفريق آخر يضم من يفضلون العلاج السلوكي أو غيره من مناحي تعديل السلوك الأخرى ، ويستخدمون أساليب متتوعة تقوم أساساً على نظرية التعلم الكلاسيكية . وبوجه عام يبدو أن هناك تحولا عن " المنحى البيولوجي " إلي " المنحي الاجتماعي – النفسي " ، وهذا التحول لا ينعكس أثره ، على معالجة المريض خارج المستشفي فحسب ، بل ينعكس أثره أيضا على ما تقدمه المؤسسات العلاجية لما يعرف باسم العلاج البيئي الذي يشمل المحيطي و بالمريض من المرضى الزملاء .

# الفعـــل الثاني

# التشخيص النفسي والمنهج الإكلينيكي

- أولا: التشخيص النفسي.
- مشكلة التشخيص في علم النفسي الإكلينيكي
- هدف التشخیص مضمونه بنیته فنیاته منطقـه
   معابیره.

# ثانيا: المنهج الإكلينيكي.

- مسلماته .
  - ممیزاته.
- التعارض بينه وبين علم النفسي القياسي .
  - الالتقاء بينه وبين علم النفس القياسي.
    - تعاون المنهجين .

### أولا: التشخيص النفسي الإكلينيكي

بعني بالتشخيص الفهم الكامل ، ويتطلب خطبوات أو عمليات معينة أساسية تشتمل على : الملاحظة ، الوصيف ، تحديد الأسباب ، التصنيف والتحليل الدينامي بقصد التوصل إلى افـــتر اض دقيــق نحــو طبيعة وأساس مشكلة العميل أو المريض ، ويقصد بالتنبؤ رسد ومباشوة خطة العلاج ومتابعتها وتقويمها ، أي أن التشخيص بهدف الـــ تقويم شخصية العميل : ( قدراته - انجازاته - سماته - ... الخ ) التي تساعد على فهم مشكاته ، وبمعنى آخر أن التشخيص هو معرفة كم المرض ، أي معرفة طبيعة المرض ومدى شئونه وشموله أي تحديد المـــرض أو الاضطراب أو الخلل أو المشكلة أو مظاهر الشذوذ أو الانحسراف عن طريق ما يظهره الفرد من أعسراض أو عسن طريق معرفة أصل الاضطراب ومجرى نموه ، وهذا معناه أن التشخيص يقصد به تصنيف الفرد على أساس سمات معينة 4 و التشخيص أول خطوة يقابلها المريض عندما يدخل أي مستشفى للأمراض العقلية أو يدهب إلى إحدى العيادات النفسية حيث تشخيص حالته، ويهتم المسئولون بتحديد مر ضــه تحديــداً دقيقاً ، ولا يقصد بذلك مجرد وضع لافتة على المريض يكتب عليها عصابي أو ذهاني ، وإنما يقصد به رسم صورة كاملـة وشاملة عـن الأعراض ، وتقويم العوامل النفسية والبيولوجية والاجتماعية في نشأتها ( لويس مليكة ، مصطفى فهمى ) .

وقد خلص عطوف ياسين بتعريف شامل المتشخيص بأنه التقييسم العلمي الشامل لحالة مرضية محددة ، ويتضمن المعلومات والأعسراض بنو عيها ( الكمي و الكيفي) ويتم بوسائل متعددة منها الاختبارات المقننسة وغير المقننة ، والمقابلة ، ودراسة الحالة ، والملاحظة ، والسجل المدرسسي

والظروف العائلية ، والسجل الطبي والتقييم العصبي ، ويشير بدقة إلى أسباب المرض المباشرة وغير المباشرة ، ويقوم بتحديد مكانها ، وطبيعتها ونوعها معجمها ودرجة حدتها دون الاكتفاء فقط بوصف الأعراض المرضية السطحية ، وعلى هذا فالتشخيص العلمسي يسهيئ السبل لتخطيط برنامج علاجي قابل للتطبيق والتنفيد كما يتضمن التشخيص الهادف التنبوات المستقبلية والافتراضات المتوقعة

ويجب أن يكون التشخيص كاملاً و أن يحفظ في سبجل دائم ويتطلب الحصول على معلومات طبية ونفسية واجتماعية وتاريخية ، وهذا يتطلب أن يقوم به فريق من المتخصصين في الطبب ، والطب النفسي ، وعلم النفسي الإكلينيكي ، والخدمة الاجتماعية، وأن يضعوا في اعتبارهم أن أساليب التشخيص تختلف باختلاف السهدف مسن إجرائها ، وباختلاف المؤسسة التي تجريها ، فإذا كان الهدف هو إدخال المريض لإحدى المؤسسات أو المستشفيات العلاجية فإن التشخيص يستهدف توضيح الأعراض ، كذلك ربما يكون التشخيص قبل وبعد تقديم نوع من العلاج لمعرفة مدي تأثيره وفاعليته ، وهنا ينصب الاهتمام أيضا على الأعراض لوضع أسس العلاج في المستقبل .

# ويأخذ التشخيص المعاصر شكلين :

## أ- التشخيص التصنيفي الطبي :

ويتخذ من التصنيف أداة تساعده ، وينحصر في تسمية المرض أو شكوي المريض . ويميل بعض الأخصائيين الإكلينيكيين للأخذ به أرغم أنه أسلوب طبي ، وأكثر الحالات التي أثبت هذا الأسلوب جدارت فيها هي حالات المرض الذي يتطلب إجراء عملية جراحية ، ففي هذه

لابد من الالتجاء المتخصصين في جراحة المخ أو غيره ، أما الحسالات النفسية فإن الأمر يختلف اختلافا كليا . ويسري كثير من النقاد أن الأسلوب الطبي محدود في نطاق خاص ، والتصنيف الدي قدمه لنا الطبيب كريبلين لم يفدنا في فهم المرض أو معرفة أسبابه ، والحالة المحددة الخاصة من حالات الأمراض المختلفة لمرض بالذات هي حالة شاذة ونادرة في مجال الأمراض النفسية ، فالفصامي قد تبدو عليه مظاهر الاكتئاب الشديد أيضا .

#### ب- التشخيص السيكودينامي :-

فالقاعدة التي يتخذها التشخيص فيه هي ديناميات المرض النفسية ، وفي هذا الشكل لابد من دراسة الحالة دراسة مستفيضة من جميع جوانبها ، وخاصة من ناحية القدرات والدوافع والانفعالات والقيم والاتجاهات وأساليب السلوك الدفاعية التي يتخذها الفرد ، فضللا عن آثار البيئة والمجال التي نشأ فيها .

#### مراحل وخطوات التشخيص عند ساند بيرج وتيلر:

حدد هذان العالمان مراحل وخطـــوات التشــخيص بــالخطوات الأربع التالية :-

١-مرحلة الإعداد .

٢-مرحلة التزود بالمعلومات .

٣-مرحلة معالجة المعلومات.

٤-مرحلة اتخاذ القرارات . ( عطوف ياسين ).

### مشكلة التشخيص في علم النفس الإكلينيكي:-

إننا لا نستطيع الفصل ما بين الأشكال المتكيفة والأشكال المتكيفة والأشكال المصطربة للسلوك لأننا لا نرجع إلى القصور البالي القائل بالاتصال والتجانس الكامل ، لا نستطيع الفصل ما بين الصحة والمرض ، ولكن لأننا نري فيهما نهايتين مختلفتين للصراع ، لا يستطيع علم النفس الإكلينيكي إلا أن يضعها الواحد بالنسبة للأخر ( لاجاش) .

إن المعرفة بأسباب الأمراض العقلية تعانى من نقص يكاد يكون تاما ، وبالتالي فان التشخيص يقوم أساسا على الأعراض والزمالت ، ولم يمكن استخلاص نسق للتصنيف على هذا الأساس ترضي المتخصصين ، وهذا يتفق مع كاميرن حينما قال : إن كل المحاولات الحالية لتصنيف أنواع الاضطراب الوظيفي للشـخصية ، تعــد غــير مرضية ، وينطبق هذا على أنواع العصاب ، كما ينطبق على أنــواع الذهان ، فليس هناك كائنات حية مسببة ، وبالتالي فإننا لا نستطيع أن نرجع إليها كما هو الحال في الأمراض المعدية ، و لا توجد إصابـــات عضوية محددة كما هو الحال في أنواع الأمراض التسي تتسبب إلسي جهاز معين من أجهزة الجسم ، كما أن الجهاز العصبي لا تبدو عليـــه تغيرات متسقة يمكن ربطها بزملات الأعراض ، كما هو الحال في أنواع الأضطر إبات العصبية ، وعليه يكون من الضروري أن يتحقق الأشخاص الذين يعملون في ميدان الشذوذ من أن التصنيفات الرسمية الحالية للأمراض النفسية لا تقوم على أساس من دليل علمي حاسم ومقنع ، إنما هي وليدة الضرورات العملية ، وتعتمد القرارات المتصلمة بالمجموعة التي يصنف تحتها اضطراب سلوكي معين عليي الإطار الذي يتم تبينه ، وقد تحدد هذا الإطار في كل من الولايـــات المتحــدة

الأمريكية وانجلترا من خلال أغلبية أصوات الأعضاء الممارســـبنِ فـــي الجمعيات الكبيرة ( عبد الحليم محمود السيد ).

وعليه فقد فشل الطب النفسي في تقديم نظام مقبول للتصنيف، ولا نتبين هذا فقط من ضرورة ادخال محكات غير عامية ( مئسل الانفاق العام ) وانما يتضح كذلك من اضطراد ( عدم الثبات ) الاستخدام الحالي لنسق التصنيف الذي يستخدمه أطباء الأمراض النفسية ذوو الخبرة .

#### ه*دف التشخيص :*

يعد هدف التشخيص في أساسه معرفيا . وأن يكن من الممكن النظر إليه علميا وعمليا . فهو من الناحية العلمية ، تتوافر فيه صفة العمومية ، ومن ثم فهو لا يكون مجرد كومة من التشخيصات الجزئية المتناثرة ، بقدر ما هو فعل ختامي توضع فيه التشخيصات الجزئية ، ضمن النظرة الكلية العام . أما من الناحية العلمية فالتشخيص يزودنا بقاعدة للعمل ( علاج أو ارشاد .... الخ ) .

#### مضمون التشخيص :-

ليس التشخيص مجرد إصاق بطاقة بهذا الصنف أو ذلك من أصناف الطب النفسي التقليدي ، أي ليس تحديد النصط بالرجوع إلى تصنيف جاهز ، بل هو عملية دينامية تتصب على فرد بعينه في موقف بعينه ، في لحظة بعينها ، وتحدد الدلالة العميقة لجملة علاقاته من بيئت فعلم النفس الإكلينيكي يأخذ على عاتقه في كل حالة ، تحديد " برنامج العمل " بما سيلائم حاجات الفرد ، موضوع التشخيص . ومن ثم ينتهي إلى الامساك بالدلالة المحايثة الخاصة بالموقف المشكل الذي يعيشه هذا الفرد ، وبالوظيفة المحددة لاضطرابات السلوك عند ، فالتشخيص ،

تعبير عن لحظة من لحظات التطور لتاريخ شـخصيته فـي علاقتـها بالبيئة.

#### بنية التشخيص :-

#### ثمة وجهان متتامان للتشخيص:

#### أ- مماثلة Assimilation:

بمعني إدراج الحالة ، ضمن نمط كيفي استناداً إلى علم النفسس النظري .

#### ب- ملاءمة Accomodation :

بمعني ملائمة هذا النمط الكيفي ، بحيث توضع فــــى الاعتبــار الخصائص الفريدة التي يتجسد عليها النمط العام في هذه الحالة ( تبـدل وضعي بلغة الجشطلت ) . أي تبين الانتظام الفريد الذي يتخذه النمـــط الكيفي في هذه الحالة .

ومن هذا فإن التشخيص ينطوي على عملية تـأويل Interpretation للوقائع ، والمعطيات ( محمد الطيب).

#### فنيات التشخيص :-

إن التشخيص الجيد ، يستند دائما إلى أنواع عديدة من المعطيات . ولكن رسم تاريخ الحياة ، والملاحظة المباشرة يظلان لب المنهج الكلينيكي . وفيما يتصل بالملاحظة ينبغي أن نتنبه إلى أهميسة الملاحظة المتصلة ، بحيث تتصب الملاحظة على وقائع عيانية ، تنفذ إلى الحقائق ، ولا تتخذ صورة التقرير الدوري في عدم تحدد .

#### منطق التشخيص :-

إن التشخيص ليس عملية رص للوقائع ، بل تأويلَ لها ، يبنيــها بناء جديداً في وحدة كلية تتيح فهم دلالة السلوك ، ووظيفته ، أي فــهم الكانن في علاقته ببيئته ، ويتحقق ذلك بحركة دياليكتيكية للفكر ، تمضي من الوقائع إلى الفرض التأويلي ، لتعود إلى وقائع أخري تعدل من الفرض الأصلى وهكذا .

فالتشخيص عملية دينامية ، ليس لها مسن الناحية النظرية أن تتوقف ولكن الناحية العملية تحتم التوقف عند الوصول إلى تأويل يجيب على المتطلبات العاجلة للحالة ، هذه الحركة الدياليكتيكية للفكر ، يسبقها تحديد المشكلة ، ويختمها إقامة التشخيص . (صلاح مخيمر) .

#### معايير التشخيص :-

لعل أهم معايير التشخيص في المنهج الكلينيكي ، مبدأ التكامل ومبدأ التقاء الوقائع .

#### <u>مبدأ التكامل :-</u>

"ويعني إقامة وحدة كلية واحدة من المعطيات ، مما يتطلب الكشف عن العامل المشترك ، فالمعطيات التي تسم جمعها ينبغي أن تأتلف ، وتنظم ، ضمن الشخصية برمتها ، في وحدتها التاريخية ، وفي علاقتها الراهنة بالبيئة " . وفي هذا الصدد " يشبه فرويد التحليل النفسي بلعبة الصبر ، التي يكون فيها علي الشخص أن يقيم صسورة مكتملة ، ابتداء من أجزائها المبعثرة . فليس ثمة غير حل واحد صحيح . وطالمسالم يتم التوصل اليه ، فربما استطاع المرء أن يتعسرف علي أجزائه معزولة ، لكن لا يوجد كل مترابط . فإذا ما تم الوصسول إلى الحل الصحيح ، فلن يكون من شك في صحته ، لأن كل جزء يجد مكانه ضمن الكل الشلمل . فالحل النهائي يكشف عن وحدة مترابطة ، فيها التفصيلات ، التي كانت حتى ذلك الحين غير مفهومسة ، قد وجدت مكانها . ( فينخل) .

#### التقاء الوقائع :-

فالتأويل الذي ترتد إليه كثرة من الوقائع الواردة فــــي الأحــــلام مثلا ، ينبغي أيضا أن ترتد إليه كثرة من الوقائع المماثلة في المســــالك اليومية للشخص ، وضمن اطار الطرح العلاجي .

# وهناك معايير أخري تحكم إقامة التشخيص تلخصها فيمايلي :

- مبدأ الاقتصاد : ويعني أن أكثر التأويلات معقولية ، هو هذا السذي
   يتيح تفسير أكبر عدد من الوقائع بأقل عدد من الفروض .
- معيار الخصوبة: ومعناه أن التشخيص ليس له قيمة إلا حين يــلتي
   بجديد يستنطق الوقائع.
- معيار الانتظار: بمعنى أن التشخيص لا يعدو أن يكون حكما مؤقتا، ومن ثم يظل النفساني في حالة انفتاح عقلي تترح له أن يعدل تشخيصه، إذا ما برزت أية وقائع جديدة.

#### ثانيا: الهنمج الكلينيكي

يستخدم المنهج الكلينيكي في دراسة حالة فردية بعينها ، فهو يستخدم أساسا لأغراض عملية ، ونفسية من أجل تشخيص وعلاج مظاهر الاختلال التي تحمل الشخص على الذهاب إلسي الكلينيكي ، ولكن هذا لا يمنع من وجود هدف علمي فان دراسة العديد من الحالات الفردية ومقارنتها بعد ذلك يمكن أن تمدنا بمعلومات نظرية لها قيمة عامة ، لقد نشأ المنهج الكلينيكي من الائتلاف ما بين تيارين هما : علم النفس الطبي وعلم النفس التطبيقي القياسي النزعة ، ذلك أن المسرض حالة يستحيل استحداثها تجريبيا من حيث المبدأ ، ومسن هنا كانت

ضرورة الالتجاء إلى منهج خاص هو المنهج الكلينيكي ، والمنهج الكلينيكي يعني اليوم الدراسة العميقة للحالات الفردية ، بصرف النظر عن انتسابها إلى السوية أو المرض .

### مسلمات المنهج الكلينيكي :-

## " ثمة مصادر ثلاث يستند إليها المنهج الكلينيكي :

أ- تستند المسلمة الأولى إلى التصرور الدينامي الشخصية ، بمعني أن ننظر اليها وإلى المسالك التي تصدر عنها على أنها نتاج بمعني أن ننظر اليها وإلى المسالك التي تصدر عنها على أنها نتاج تفاعل الأجهزة المختلفة ، أو قل نتاج الصراع ما بين القوي المختلفة ، فالدراسة السيكولوجية الشخص ليست في الواقع غير دراسة لصراعاته ، فكل كانن بشري ، بل وكل كانن حي يوجد دائما في مواقف صراع . فليست الحياة غير سلسلة متصلة من الصراعات ومحاولات حلها ، أو قل من ضياع الاتران ومحاولة إعادة الاتران . والكانن المتكيف هو قل من ضياع الاتران ومحاولة إعادة الاتران . والكانن المتكيف هو عدا الذي يستطيع أن ينهي صراعاته ، بمعني أنه يزيل توترات ويشبع حاجاته . أما الكانن غير المتكيف فهو هذا الذي لا يبلغ إلى الدفاع ضدها .

ب-وتنحصر المعملمة الثانية في النظر إلى الشخصية كوحدة كلية حالية . فقد كانت العناية في البداية تقتصصر على مجرد الأعراض ، لا الخاصة بالمرض في انعزال عن الشخصية ، وكأن هذه الأعراض ، لا تتتسب إلى شخص بعينه يعيش في بيئة بعينها .أما المنهج الكلينيكي اليوم ، فليس للأعراض عنده من دلالة ، أو معنى الا بالرجوع للوحدة الكلية للشخصية في صلتها بالعالم ، ومعنى هذا أن النظرة الكلينيكية لا تقتصر على قطاع ، أو قطاعات سلوكية بعينها ، وانما تضمع في الاعتبار كافة الاستجابات التي تصدر عن الشخص ، من حيث هدو "

كانن عياني مشتبك في موقف " ومهمة الكلينيكي ، تتحصر في محاولة تحديد مكان هذا السلوك ، أو هذا العرض ، ضمن وحددة الشخصية ككل ، بمعني أنها تحدد دلالته ووظيفته .

ج -أما المسلمة الثالثة فتنصب على الشخصية كوحدة كلية زمنية . فاستجابة الشخصية بازاء موقف مشكل إنما تتضع في ضوء تاريخ حياة الشخص ، بل واتجاهه بازاء المستقبل ( فالتشخيص يستهدف الإمساك بلحظة من لحظات تطور الكائن البشري ).

ويتميز علم النفس الكلينيكي ، من حيث موضوعـــه ومنهجــه وأهدافه:-

#### فمن حيث الموضوع:

نجد أن موضوع علم النفس الكلينيكي هو الدراسة المركزة العميقة لحالة فردية ، أي دراسة الشخصية في بيئتها " وعلم النفس الكلينيكي يمكن أن يمتد بالدراسة أيضا ، إلي جماعات صغيرة ، فهو يدرس الجماعة من حيث هي حالة فردية "(لاجاش).

#### ومن حيث المنهج :

تضطلع الملاحظة بالدور الرئيسي ، في الدراســـة الكلينيكيــة . ولكن علم النفس الكلينيكي ، يميل بصورة متزايدة إلى أن يأخذ صــورة المنهج الكلينيكي المسلح بالمقاييس المقننة ، حاصراً مع ذلك اهتمامــــه في الوحدة الكلية لاستجابات كائن بشري عياني برمته فــــي اشــتباكه بموقف . ومعني ذلك أنه يتناول الشخص من حيث هــو وحــدة كليــة حالية ، وزمنية في موقف .

#### أما من حيث الأهداف :-

فنجد من الزاوية العملية ، أن الشخص كما يتقبل الفحص فلابد وأن يجد في نفسه ما يدفعه إلى ذلك ، وبالتالي فهو حامل مشكلة . ومن هنا تكون الأهداف العملية هي الاستشارة أو العلاج أو إعادة التربيسة . ومن الزاوية العلمية نجد أن الأهداف العمليسة لا يمكن أن تتحقق الا بالاستناد إلى معارف علمية سابقة . فالتشخيص ، ينحصر في الإمساك بالدلالة الخاصة ، التي تتخذها علاقة الشخص بالبيئة .

### التعارض بين علم النفس الكلينيكي وعلم النفس القياسي :-

ويرى " لاجاش " أن فكرتنا عن علم النفس الكلينيكي ، تظل قاصرة ، طالما لم نحدد بعد علاقته بعلم النفس القياسي .

فمن حيث المبدأ يتعارض المنهج الكلينيكي ، ومنـــهج المقــابيس فيمايلي :

ا-فالكلينيكي يعين الشخص على أن يتكيف مع الموقف ويجاهد كيمسا يجعل طريقته ملائمة لهذا الشخص ، ويتم البحث الكلينيكي في "مقابلة شخصية " ، أما " الصنائعي النفسي " فيستخدم مع مختلف الأشخاص نفس الاختبارات ، بنفس الطريقة ، معطيا للأشخاص نفس الزمن ، ونفس التعليمات .

٧-والكلينيكي يلاحظ استجابات الشخص في وحدتها الكلية وتفاصيلها وذلك في موقف حيوي وهام في دلالته ، ألا وهو موقف الفحص ، أما " الصنائعي النفسي " فيسجل بطريقة موحدة وسط ظروف مسن التحدد ، بحيث تتيح لأي ممارس أن يحصل علي نفس النتائج . وأن يؤول أية نتيجة بنفس الطريقة .

"-والكلينيكي يتخذ اطاره المرجعي من أنماط" كيفية " ذات طبيعـــة مثلي ، بحيث يرد الحالة إلى عدد من العلاقات العامة ، ويماثل ملا بين الحالة ، وأحد تلك الأنماط مستوعبا مع ذلك ، على أدق نحــو ممكن ، الخصائص الفردية للحالة ، أما الصنائعي النفسي " فيقـدر نتائج عددية بالرجوع إلى سلم للقياس سبق إعداده على أشــخاص ينتمون إلى نفس الجماعة التي ينتمي إليها الشخص المقيس.

ويري " لاجاش أن هذا التعارض انتكنيكي قسد انتسهي إلي المراثق جد مختلفة في ممارسة علم النفس ، وأدي في النهاية إلى خلق جو من النتافس وعدم الثقة ما بين الصنائعيين النفسيين والكلينيكيين ، حيث يتهم فريق الصنائعيين الغريق الآخر ، بعدم الدقة العلمية وينعسي فريق الكلينيكيين على الغريق الأول جموده.

ثم يورد لاجاش هنا عبارة تستحق الوقوف عندها قليلا إذ يقول " وكما هو الحال في الغالب، فإن الطابع الشخصي ، حين يغلب عليه الجدال يعقد ، ويؤخر حلها ( لاجاش ) . ولقد أشار " لاجاش " إلى هذا المعنى أكثر من مرة ، فلقد سبق له القول بأن " الاختيار ما بين النزعتين ، يمكن ألا يصدر إلا عن دوافع شخصية . وأن هذا الاختيار يجيب في المستوي العميمة ، على حاجاته الوجدانية ، ومحاولاته حل مشكلاته الخاصة . أن ذلك يذكرنا بعبارة موراي " ربما لو كان هدفي الرئيسي هو العمل بأقصى دقة علمية ، لما كنت بابحت المحولات الكهربائية والغازات مطلقا ، لقد تغسيرت أهدافي بسبب ذلك الاهتمام الملح بأمور أخري مثل مشكلات الدوافع والانفعالات ، وكانت محاولة إنجاز ذلك على الإنسان ، تجعل مني عالما نفسيا "أدبيا" أو طبيبا للصحة العقلية ، يطل من الخسارج على عالما نفسيا "أدبيا" أو طبيبا للصحة العقلية ، يطل من الخسارج على

علماء النفس الحقيقيين الذين كانت تستحوذ عليهم - كما استخلصت أهداف ملحة لتسلق السلم الاجتماعي للعلماء ، والانضمام إلى تلك النخبة بأي ثمن . والا فماذا غير ذلك ، يمكن أن يفسر وضعهم لوسائل ( الأجهزة والاحصاء) بعيدة إلى هذا الحد عن الأهداف ( أهمية المشلكل موضع الدراسة) بحيث أنه مهما كانت تفاهة هذه النتائج فان المجرب ، يعتبر نقيا وظاهراً ، طالما أن معاملات الارتباط نديمه تكون ثابتة ( موراى Murry ).

وقد يتخطى الأمر هنا مجرد إشباع حاجات خاصة بالباحث ، ليس صميم ثقته بذاته . فالمنهج الكلينيكي يعتمد إلى حد بعيد على قدرة الباحث الكلينيكي ، وثقته بذاته ، ومن ثم فهو لابد وأن يكون شـــخصية استقلالية ، وبالتالي يأخذ على عاتقه مشكلة العلم من حيث هو إعادة بناء للوقائع " في ذهنه وعبر ذاتيته" وعبء الانتقال من عالم الذاتية إلى عــللم الحقيقة .

أما التجريبي فشخصيته ، ليس من الضروري أن تقوم على الاستقلالية ، لا ولا على الثقة بالذات – فهو لا يستطيع أن ياخذ على عاتقه هذه المهمة الضخمة ، ومن ثم فهو يلقسي بهذه التبعية على الظروف الخارجية ، وكأن العلم لا يمكن أن يكون إلا بعيدا عنه وخارج مجال ذاتيته ، فإن كان هناك ثقة ، وإن كان هناك يقين علمي فلابد وأن يوجد خارج ذاته ، في الشروط الخارجية ، بعيداً عن كل مسئولية له ، فهو نيس بمسئول عن شيء ، فانتجربة قد أسفرت عن ذالسك وانتانج الاختبار ومعاييره هي التي تؤكد ذلك ، ومعاملات الارتباط والدلالة الاحصائية ، وهي التي تقع عليها كل المسئولية هنا لا تكون الثقة في الذات ، بل في العالم الخارجي ، في الشروط التي يفتعلها المنهج

التجريبي ، ولنا أن نتساءل مع هوسرل " ولكن ما هو اليقين ، الذي يمكن أن يفوق يقين الذات بذاتها ، وبالعلوم التي تضعها هذه السذات . ( هوسرل).

### التقاء المنهجين ، الكلينيكي والتجريبي : "لاجاش":

ولكن ، وعلى الرغم من كل هذا التعارض ما بين المنهجين ، الكلينيكي والتجريبي ، " فقد تقاربت وجهتا النظر ، واقتصر التعارض بينهما علي التمييز بين ميدانين ، ميدان الساوك بصورة عامة ، وميدان السلوك الإنساني العياني ، وما يلحق بذلك من تماير طريقتي التتاول . ولكننا إذا ما وحاولنا بدلا من الالحاح علي التعارض ، أن نقضى العوامل المشتركة في تصور موضوع البحث ، ومنهج التتاول ، والنتائج ، وإذا ما توصلنا ، في كل هذه النواحي إلى أن تثبت وجود اتفاق عميق في الرأي ، فأننا نكون بذلك ، قد خطونا خطوة كبري في الطريق إلى وحده علم النفس . ( لاجاش).

## ١- موضوع علم النفس:

ان علم النفس ، سواء بالنسبة إلى علسم النفس الكلينيكي أو بالنسبة إلى علم النفس التجريبي هو علم السلوك – وليس ثمة ما يدعو إلى إضافة " التجريبة الحية " إلى السلوك ، (من Munn) ، وذلك لأن التجريبة الحية ترتد أما إلى مسالك ، وأما إلى أشكال ونتاجات مستمرة ومنتظمة من السلوك ، وفيما يتصل بعلم النفس التجريبي فإن وشسائح صلبة بالسلوك لوثيقة إلى حد الذي يعفينا من الالحاح عليها ، ومسن الواضح أن علم النفس الكلينيكي يقوم على ملاحظة السلوك ، ونتاجلت السلوك ، ونتاجلت السلوك ، وحتى الشعور نفسه ، يستحيل فهمه من الناحية البيولوجيسة

إلا على أنه سلوك أوخاصية من خصائص السلوك . فنحن لا نبلغ إلى " الشعور " إلا من خلال السلوك ، أو عن طريقه .

وهكذا نجد ، فيما يتصل بتصور الموضوع العام لعلـــم النفـس ، أتفاقا تاما بين التجريبيين والكلينيكيين . غني عن البيان أن هذا التصــور " السلوك " والذي يسمح بتحقيق هذا الاتفاق ، هو أشمل من التصــور " الواطسوني" للسلوك هذا الذي يخفض إلى مجرد وقائع ماديـــة بحتــة . ومثل هذا الخفض الفيزيائي " للسلوك ، يستتبع خفض علم النفــس إلــي علم الفيزياء ، غير أن السلوك ، هو " انبثاق " لا يمكن خفضه إلى صيـغ فيزئائية . ولقد انتهي التطور بعلم النفس السلوكي ذاته إلى تصور جديــد للسلوك ، تصور لا ينطوي على الخفض إلى الفيزيــاء أو الفســيولوجيا للسلوك ، تصور كلى ، أي ينظر إلى السلوك كوحدة كلية فريدة . وهكـــذا يلتقــي المنهجان في الموضوع .

#### ٢- من حيث طريقة تناول السلوك وتأويله:-

إن الاختلاف المنهجي بين التجريبية والكلينيكية ، يتبدى في الحقيقة ، ليس فحسب في طريقة تتاول الوقائع ، وإنما أيضا في طريقة تتاول الوقائع ، وإنما أيضا في طريقة تأويلها. وهذا الاختلاف في الواقع ليس جذريا إلى الدرجة التسي يبدو عليها ، فالنتيجة المستهدفة هي في الحالتين ، إحلال السلوك مكانة مسن العوامل الشارطة له . وتبلغ التجريبية إلى ذلسك عن طريق ضبط العوامل المختلفة والمتغير المستقل . أما الكلينيكية فتبلغ إلى ذلسك عن طريق حدث أمين ومكتمل إلى أقصى حد ممكن .

ومن ناحية أخرى ، هناك تعارض آخر في طريقة تتاول كل من المنهجين للسلوك ، فالمنهج التجريبي يقوم على " التفسير العلمي " أما المنهج الكلينيكي فيقوم على ( التأويل الفهمي ) .

#### أ- التفسير العلمى:

يعمل على تأويل ظواهر الطبيعة بأن يطبق عليها نظريات وقوانين يتم التوصل اليها بالاستقراء المعمم ، وهي نماذج اصطناعية للواقع ، لا تتطلب منها أن تعطينا حدسا أمينا عن " الطبيعة" وإنما مجرد صياغة مريحة وخاصية يسمح بالتحقيق والدقة .

ب- أما الفهم فانه يعمل على تطبيق " علاقات مثانية فهمية " على الوقائع السيكولوجية ، وهي علاقات نتشأ بطريقة حدسية أثناء التجربة الحية ، فتتيح الوصول إلي دلالة محايثة للواقع الحي ، هي ما نعبر عنه بنمط العلاقة أمثالية ، هذه العلاقات العامة حقيقية ، وإن كانت غير واقعية ، أي مثالية تتجمد في تشكيلات متباينة فالعلاقات المثالية للفهم " هي ضرب من صياغة للواقع في صورة هيكلية ".

وعليه ، فالفهم السيكولوجي ينطوي علي تصور واقعي النزعـــة للمعقولية السيكولوجية ، في حين أن التفسير العلمي يستند إلي تـــــأويل مثالي النزعة للفيزياء .

لكن التفسير العلمي مع تقدم العلم ، يقترب من صـــور هيكليــة وصفية للواقع الفيزيائي ، تسمح بفهم "صدور ما هو فيزيائي عما هــو غير فيزيائي ".

ومن الناحية الأخرى نجد في علم النفس ، علاقات عامــة مـن طراز القوانين الطبيعية ، بمعني أنها قد تم الوصول إليها عن طريــق الاستقراء المعمم ، بينما بعض العلاقات الأخرى فــي علـم النفـس ، يمكن ترجمتها إلى دلالات محايئــة للسـلوك ، بمعنــي أنــها تسـمح

بالإمساك " بكيفية صدور ما هو نفساني عما هو غير نفساني " ، كما هــو الحال مثلا في قانون الاثر" .

أما عوامل الذكاء وعوامل الشخصية مثلا فلا يمكن ترجمتها إلى فهم . وعليه فإنه في علوم الطبيعة كما في علوم الإنسان ، وخاصة في علم النفس ، يمكن أن تميز ما بين نمطين من العلاقات العامة :

ا- علاقات مجردة تسمح بالنتبؤ و لا تسمح بالفهم .

ب- علاقات أكثر عيانية تسمح لنا بفهم تسلسل الظواهر وتبين
 العلاقات المحايثة للظواهر التى تتم ملاحظتها .

وكذلك فان محاولة التجريبيين " تعميم العادة " ، اذ تتسحب علـــي مواقف جديدة ، تناظر " العقدة " والطرح " في التحليل النفسي .

وينتهي " لاجاش" إلى أن التمايز ما بين المنهج التجريبي والمنهج الكاينيكي ، ليس غير تعبير عن محاولة التلاؤم من جانب النفسانيين بإزاء موضوعات مختلفة ، هي المسالك الجزئية في حالة ، والمسالك الكلية في الحالة الأخرى . وإن أقل ما يمكن أن يقال ، هو أن المنهجين يكمل أحدهما الأخر ، على نحو يحقق البحث المكتمل الملائم ، لحقل علم النفس .

ومادام الأمر كذلك ، أفليس من الحكمة أن نفكر فيما يمكن أن يقدمه الكلينيكي والتجريبي من عون كل منهما للأخر بدلا من الإصرار على التجاهل وعدم الثقة .

الكنينيكية يمكن أن تفيد من التجريبية :-

١-في إيضاح وصقل تصورات كلينيكية الأصل ، بالتجريب على الغروض التي انتهت اليها الكلينيكية عبر أبحاثها الخاصة فكف الميول المحارمية مثلا ، يمكن أن ينتهي إلى كف كل ميل جنسي ،

وعلي العكس من ذلك ، فان التعلم الذي يتحقق خلل علاج التحليل النفسي ، يتيح التمييز بين المواقف التي يباح فيها ارضاء الميول الجنسية والمواقف التي يحرم فيها هذا الإرضاء . وكذلك التجريب على النكوص والعدوان كاستجابة للإحباط.

٢-في استخلاص قوانين يمكن تطبيقها في تفسير السلوك البشري
 العباني: -

 النموذج الحيواني للتطبيع الاجتماعي يسمح بتبين السمات الأساسية لعملية التطبيع عند الإنسان وإن كانت هناك خصائص متميزة للأخيرة.

ب- كذلك الدراسة التجريبية للصراع عند الحيوان - منحى التجنب والاقتراب - ونقطة تقاطعها تشير إلى اللحظة التي يصبح فيها السلوك صراعيا).

هذا إلي أن الميل للتجنب يتزايد بأسرع ما يستزايد الميل إلسي الاقتراب.

# وكذلك التجريبية تحتاج إلى الكلينيكية وتفيد منها :

١-لاستحالة التجريب عميائيا ، أي بدون أن نعرف علي أي شئ سنجرب ، فالطريقة التجريبية تتضمن صياغة فروض العميل . ومن أهم ما تضطلع به الكلينيكية ، الاسيتطلاع والتتقيب في مجالات البحث المختلفة ، وصياغة الفروض التي ستخضع للضبط التجريبي .  ٢-أن التجريب ينصب على قطاعات محددة من السلوك ، ومـن هنا يكون على الكلينيكية أن تضطلع بإقامـة الوحـدة الكليـة للسـلوك البشري .

٣-أن نظرية عامة في السلوك يستحيل عليها أن تستغني عن المعارف
 الكلينيكية الخاصة بالمسالك غير المتكيفة .

#### تعاون المنهجين:

و هكذا تستطيع النزعتان التجريبية والكلينيكية ، ليس فحسب أن تلتقيا ، وإنما أن تتبادلا العون أيضا . وفي مجال المقاييس والاختبارات يتبدى ذلك التعاون واضحاً فيما يلى : ( لاجاش)

١-أن المقاييس لم تتبثق جاهزة من مخ عبقري لصنائعي نفسي . بــــل أنها النتيجة التي ينتهي عليها . ويتبلور عندها جهد مضــن ، ليــس فحسب من القياس والإحصـاء ، وإنمـا أيضـا مــن الاســنطلاع والمحاولة ، وباختصار من الملاحظة الكلينيكية . ففكــرة الاختبـار تكون من أصل كلينيكي ، كما ترتكز دلالة النتيجة العدديـــة أيضــا علي الارتباطات ما بين طرائق الاســتجابة للمقيـاس ، ومعطيـات كلينيكية بمعنى الكلمة .

٢-أن الكلينيكي لن يخسر شيئا ، إن هو حل فروضيه عن طريق. المقاييس ، أو إن هو استخدم المقاييس ليستثير مادة كلينيكية متحجبة . فالمقياس بالنسبة إلى الكلينيكي ليس فحسب أداة قياس وتحقيق ، وإنما هو أيضا منشط للاستجابات وكاشف .

٤- أن السيكولوجي الفطن يفصل ( التحسس ) الموجه على " التخبط" الصرف المهدر للطاقة . تسمح الهرتجربته ، ليس فحسب القياسية وحدها بل و الكلينيكية أيضا ، أن يضع أنسبب التعليمات لهذا الاختبار أو ذاك ، وأنسه ليستوي أن نقول إن كل مصارس سيكولوجي ، ينبغي أن يكون كلينيكيا أو يكون باحثتا ، وليس مجرد إنسان ميكانيكي .

٥-أن الاستخدام الكلينيكي - التجريبي المقاييس المقايد الهو وسيلة مستخدمة منذ زمن طويل . ويسستهدف " الاستخدام القياسي " المقاييس نتيجة موضوعية قابلة القياس ، هي نتاج السلوك ، ولكن المقاييس يمكنه أيضا أن يستخدم كموقف تجريبي ، وحينئذ تسجل الملحظة الكلينيكية ، الوحدة الكلية للاستجابات ، الخارجية والفسيولوجية والشعورية التجريبيسة المحددة له ، ولمسالكه الخاصة ، ومقاييس الآداء هي أكثر من المقاييس اللفظية صلاحية لمثل هذا الاستخدام الكلينيكي - التجريبي تحقيقا لأهدداف تتصل بعلم النفس الفردي.

٣-إلى جانب هذا الاستخدام الكلينيكي - التجريبي للمقاييس المقنئة ، هناك مقاييس يمكن تسميتها " كلينيكية " حقا ، أن ضبط الموقف ، وقياس النتائج غير مغفلين فيها ، وهي من هذه الناحية ، لاتبزال بعد مقاييس ولكن الإجابات هي من السعة والتعقيد ، إلى درجسة أنه ، حتى حين يكون التسجيل الكامل ممكنا من الناحية النظريسة ، وحتى حين يكون التفريع والتطوير الإحصائيين جد ممعنين ، فان ملحظة وتأويل السلوك والنتائج ينتسبان إلى النظرة الكلينيكيسة ، وإلى تصور دينامي للسلوك ، وأشهر نمط لهذه الاختبسارات هسو وإلى تصور دينامي للسلوك ، وأشهر نمط لهذه الاختبسارات هسو

اختبار " الرورشاخ ولقد كتب " رورشاخ" نفسه أن تـــاويل النتـــائج هو عمل جد مختلف عن مجرد تكنيك ميكانيكي يســــتطيعه صبـــــــي المعمل ، وكذلك الحال بالنسبة إلى اختبار تفهم الموضوع فإن تــأويل النتائج ، أكثر مما عليه الحال في الرورشاخ ، يستند لا إلــــى ســـلم قياسي ، ولكن إلى التحليل النفسي ، والفهم الدينامي للسلوك.

٧-أن الاختبار ، قياسيا كان أم كلينيكيا ، لا يقدم لنا إلا معطيات جزئية ، ويقع على عاتق النظرة الكلينيكية أن تضطلع بتحديد مكان هذه المعطيات من الكل وياستخلاص ما " للأداء " من دلالة ، تماما كما اضطلعت هذه النزعة ، بتحديد التعليمات الخاصة بالاختبار .

وفي الجملة ، سواء تعلق الأمر بالبحث أو بالتطبيق ، فان القياس النفسي الخالص ، يكون من العقم إلى درجة تزيد عما يكون عليه على النفس الكلينيكي الخالص من " عدم التسلح " فكل بحسث وكل تطبيق سيكولوجي عياني يستعين بالنظرة الكلينيكية وبالمنهج الكلينيكي . ومسن ناحية أخرى ، فان علم النفس الكلينيكي يزيد من فاعليته حين " يتسلح " بالمقابيس . وعلى هذا النحو فقط يستطيع الكلينيكي وأخصائي القياس أن يتعاونا .

### التنبؤ في الطريقة الإكلينيكية:-

من الواضح أنه يصعب فصل التنبؤ عـن كـل مـن النشـخيص والعلاج ، ويهدف التنبؤ إلى تقدير احتمالات تطور المرض أو المشــكلة ومدى الاستجابة لعلاج معين .

هذا وأهم العوامل التي يفيد فحصها في عملية النتبؤ عسن تطور المرض وتقرير نوع العلاج ، بالإضافة إلى الاختبارات السيكولوجية ، تتمثل فيما يلى :

#### ١- الحالة الجسمية:-

قد تكون الحالة الجسمية عاملا في تقرير الحدود التي يمكن أن تصل إليها المحاولات العلاجية ، ولذلك فإن إجراء فحص طبسي قد يكون ضروريا لتقرير امكان وجود أي اضطراب عضوي ومدي نوع تأثيره على المرض ، وحتى في الحالات التي لا تؤثر فيسها العوامل العضوية تأثيراً مباشراً في الحالة العقلية ، فإن سوء الحالة الجسمية أو إزمانها قد تشكل عانقا خطيرا في تقدم العلاج النفسى .

#### ٢- بيئة المريض:-

قد تكون التعديلات الممكن إحداثها في بيئة المريض من العوامل الهامة التي تحد من تأثير العلاج ، وذلك إذا اضطر المريض للمعيشة في بيئة لا يشعر فيها بالأمن ، أو إذا لم يكن هناك فريق لتحسين العلاقات العائلية أو الزواج غير الموفق أو تذليل الصعوبات المالية ، أو تعذر العثور علي عمل مناسب أو تحسين علاقات العمل . وبينما قد يكون من الممكن إحداث بعض التغيير في أولئك الذين يتعين على العميل العيش معهم ، إلا أن إحداث التغيير في البيئة كلها يكون عادة أمراً متعذرا ، وفي هذه الحالات تكون الدلالة التنبؤية سيئة وبخاصة إذا كان لهذه المتغيرات التبؤية دورها في نشأة وتطور المرض أو المشكلة وقد يتطلب الأمر أحيانا تغيير المريض إذا سمحت الظروف بذك ، وإذا قدر أن يكون لمثل هذا الاجراء تأثير علاجي طيب.

#### ٣- عمر المريض:

وله أهميته في تقدير إمكانيات العلاج ، وقد وجد في العلاج عن طريق التحليل النفسي الكلاسيكي ، أن المرضي بعد أواخر الأربعين لا يستجيبون استجابة طيبة للعلاج ، وذلك لأن الطريقة تتطلب الرجـــوع إلى الماضي البعيد ، وعلى ذلك يتسع مدي ما يتعين فحصه مـــن مـــادة سيكولوجية .

وفي كل طرق العلاج ، يتطلب الأمر تغييرا وتعلما جديدين ، وحيث أن الشباب وصغار الراشدين يسهل عليهم إحداث التغيير وتعلم وحيث أن الشباب وصغار الراشدين يسهل عليهم إحداث التغيير وتعلم الجديد ، فإن صغر السن من الناس الذين يتعنر علاجهم ، ولكنه يعنى فقط أن كبار السن من الناس الذين يتعنر علاجهم ، ولكنه يعنى فقط أن التنبؤ يكون أحسن لمن هم أصغر سنا حيث أنهم أكثر قابلية للتغيير، هذا إذا تساوت الظروف بالطبع ، والأطفال الصغار يتأثرون تسأثيرا كبيرا ببيئتهم القريبة وبخاصة البيئة العائلية ، ومن ثم ، فإنه فسي كثير مسن الأحيان يتعين علاج الطفل والبيئة في وقت واحد ، وقد يتضمسن ذلك علاج الوالدين أو نقل الطفل إلى بيئة أنسب له .

### ٤ - الذكاء والتعليم:

يجب أن ندخل في اعتبارنا ذكاء المريض وتعليمه في تقييمنا لقابليته للعلاج ، ولا يعني ذلك أنه كلما ارتفع الذكاء والمستوي التعليمي ، تحسن التنبؤ ، الا أنه بالنظر إلى أن الكثير من العلاج يتضمن استخدام اللغة ، فإن حدا أدني من القدرة على استعمال اللغة والاستجابة لها يكون ضروريا ، ومن ناحية أخري ، فإن الأشخاص من محدودي الذكاء قد يمكن مساعدتهم في العلاج عن طريق إظهار العطف والطمأنينة.

ويمكن القول بعامة ، أنه بقدر ما يكون لدي المريض من أسبب الحياة ودواعيها ، بقدر ما يكون التنبؤ جيداً ، فالصحة الجسمية والقروة والجمال والذكاء والتعليم والاستعدادات الخاصة والمركسز الاجتماعي والثروة والمهنة والعلاقات الجيدة ، كل هذه على العموم من شأنها تيسير

الاستجابة للعلاج . إلا أن هذه العوامل رغم ذلك ، يجب أن تقيم مسن حيث معناها في نظر المريض ، وهذا المعنى الشخصي هو المسهم ، وفي كل حالة ، تتفاوت هذه العوامل في معناها وفي أهميتها بتفاوت حاجات المريض وظروفه .

#### ٥ - القابلية للمواعمة:

وهي تتضمن دراسة الطرق التي يجابه المريض بها المواقف الجديدة في الحياة ، ويمكن استقراء درجة هذه القابلية مسن استقراء تاريخ حياته ، وبخاصة استجابته لمواقف مثل الفطام والخبرات المدرسية الأولى والبلوغ والانتقال من خبرة جديدة وخبرات العمل الأولى والوفيات في العائلة والخبرات الجنسية والزواج ... الخ ، وعن طريق هذه الدراسة يمكن تقييم قدرة الأنا على التكامل

#### ٦-ظروف الاضطراب:

إذا تركز الصراع الذي يواجهه الغرد في مجال واحد ، فان فرصته للاستفادة من العلاج تكون أحسن من الغرصة المتاحة لغيره ، كما أنه من المهم معرفة الظروف التي نشأ فيها الاضطراب ومداه ودرجة التكيف الناجح في أوقات الصحة ، فمثلا إذا كانت ظروف الشخص مناسبة ، وكان تكيفه رغم ذلك ضعيفا ، فإن التنبؤ لن يكون مشجعا ، وكذلك فإن المريض الذي يبدأ اضطرابه في مرحلة مبكرة ، ويلازمه هذا الاضطراب بصورة مستمرة ، يغلب أن تكون لديك عادات وأساليب استجابة يصعب تغييرها ، كما يعصب تعليم المريض نفسه أساليب جديدة ، ويشير استمرار الاضطراب إلى أن دوافعه قوية ،

### ٧-قوة التنبؤ إلى طلب العلاج:

يكون التنبؤ أحسن في حالة المريض الذي يتوفر لديه دافع قسوي لتحسين حالته ، فينشد العلاج بنفسه بدلا من أن يدفع إلى ذاك دفعا ، وبالمثل فان الاستعداد والعزم على التضحية للحصول علسى العلاج ، يكون التنبؤ به وطيب.

#### ٨-تأثير الأعراض:

وهو تأثير يمتد إلى كل من الدافع لدي المريض إلى العلاج إلى فـــرص النجاح أمام المعالج ، فمثلا إذا تلفى المريض بالشلل الهستيري تعويضا ماليا عن مرضه ، فقد يقل عنده الدافع للعلاج .

وهذه العوامل السابقة والتى يمكن أن نعرف الكثـــير عنـــها مـــن بيانات دراسة الحالة ونتائج الفحوص الطبية ، يتعين النظر إليـــــها فـــي تفاعلها معا وفى ضوء نتائج الفحوص السيكولوجية .

ولتوضيح ذلك نذكر حالة طفل فصامي ، يتعين دراسة بيئة الطفل بعناية لتقرير ما إذا كانت مصلحة تتطلب بقاءه في المنزل مع عائلته أم تتطلب ايداعه في مكان آخر مثل مستشفى تخصصي للأطفال ، أو لدى عائلة بديلة مع تلقي العلاج الخارجي المناسب من معالج مؤهل للعمل مع الأطفال المرضي ، كما أنه مسن الضروري توجيه الوالدين أو الوالدين البديلين حتى يمكنهما التعاون في تنفيذ الخطة العلاجية ويختلف نوع العلاج وتواتر الزيارات للمريض إلى غير ذلك من عوامل في حالة الطفل الذهاني عن الطفل غير الذهاني . ولذلك فإن موضوع التشخيص الفارق يكتسب أهمية فائقة في الحالات الذهانية ، وبخاصة في الحالات الغامضة وهي الحالات التي يمكن أن يسهم فيها اختبار الرورشاخ ( إحدى الاختبارات التشخيصية الشخصية ) في الكشف عن دينامياتها

وتحديد ما إذا كانت هناك دلائل عن وجود عمليات مصاحبة أوعدم وجودها ليس بقصد تصنيف الطفل إلى فصامي أو غيير فصامي و وكن بقصد تحديد نقاط القوة والضعف في بيان وظائف شخصيته وبقصد تقويم التقدم العلاجي وتقرير موعد انهائه.

#### والخلاصة :

تمثل مشكلة التنبؤ ميدانا يزداد فيسه الاعتماد على جهود الأخصائي النفسي الإكلينيكي ، وهو في هذا المجال يعتمد على حسسه الإكلينيكي المدرب ، وعلى تقييمه لقوة الأنسا ، وعلى عدد من المؤثرات التي تعينه في إطار النظرية التي يهتدي بسها فسي تحديده الصفحة النفسية التي يتنبأ بأن صاحبها قابل لعلاج نفسي مسن نوع معين ، فمثلا قد ينصح بعدم وجود العلاج التحليلي في الحالات التسي تبرز في استجابتها للأساليب الاسقاطية العمليات الأوليسة أو الأنواع البدائية من التفكير ، وعلى العكس فان غالبية الإكلينيكيين يعترفون أن الكبت الشديد ، كما يتمثل في نتائج الاختبارات ، يشسير إلى أنواع العلاج التي تستخدم فيها الأساليب الكاشفة .

وكذلك فان الكثير من الاضطرابات الذهانية يصعب علاجه على أساس إمكانياتنا الحالية ، والمصابون باضطرابات الخلق التي تتسم بميكانيرمات التفعيل ( التنفيس عن النزعات الاعتدائية بالتنفيذ) . والتدبير والإسقاط يسهل فهم حالاتهم ، ولكن يعصب تكوين علاقسات علاجية معهم ، أما حالات القلق العصابي فإنها تستجيب غالبا للعلاج ولكي يستطيع الأخصائي النفسي الإكلينيكي أن يقوم بدوره في التشخيص والتنبؤ بفعالية ، فإنه يتعين أن يكون واعيا بديناميات شخصيته واحتمالات انعكاساتها في تطبيقه للطريقة الإكلينيكية ، ومسن

المفيد أن يكون قد خضع لتحليل شخصي أو لنوع مـــن كــف البصــر بالذات.

# الفصــل الثـــالث أهم الطرق والأموات التِي يستخم<u>وها الإك</u>لينيكي

# في الدراسة والتشخيص

- دراسة الحالة .
  - الملاحظة.
- المقابلة الإكلينيكية .
- الأحلام وميكانيزماتها .
- الهفوات والأفعال العارضة .
- المقاييس والاختبارات النفسية.

#### مقدمة:

يعتمد التشخيص النفسي على استخدام ملاحظة المريض ومقابلت وتطبيق الاختبارات النفسية المتعددة ، ويتضمن تقويم السلوك العام ، والقدرات ، وتنظيم الشخصية ، ففي الغالب ما يقدم وصف مختصر لسلوك المريض مشيراً إلى وجهاته وعاطفته وما يشعر به من هلاوس وهذيانات ، والسمات الشخصية العامة ، وذلك عند دخول المريض المستشفى العقلي ، وبعد ذلك تتم الملاحظات المفصلة على نشاط المريض في العنبر ، ومن خلال جلسات المقابلة الدورية ، ولتسهيل الحصول على هذه الملاحظات تصمم مقاييس التقدير بما يساعد الباحث على توضيح ما إذا كانت السمة موجودة أو غير موجودة ، وعلى درجة وجودها أو سبطرتها .

### ويمكن الإشارة إلي أهم أدوات الكلينيكي على النحو التالي :

- در اسة الحالة .
- المقابلة الكلينيكية.
  - الملاحظة.
- الأحلام وميكانيز ماتها.
- الهفوات والأفعال العرضية .
- المقاييس والاختبارات النفسية .

#### أولا: طريقة دراسة الحالة

إن طريقة دراسة الحالة هي الطريقة التقليدية في معظم بحوث علم الإكلينيكي وهي أساساً استطلاعية في منهج ـــها ، وتركــز على الفرد بهدف التوصل إلى الفروض.

وتعتبر دراسة الحالة الوعاء الذي ينظم ويقيم فيه الإكلينيكي كل المعلومات والنتائج التي يحصل عليها عن الفرد عن طريسق المقابلة والملاحظة والتاريخ الاجتماعي والفحوص الطبيسة والاختبارات السبكولوجية.

وتدور دراسة الحالة حول الكائن الإنساني فـــــي تفــرده و هــــي الطريقة المفضلة لدي الإكلينيكي .

والمادة التاريخية هي مصدر هام جدا لجمــع المعلومــات عــن المريض ، ويجب أن تتضمن هذه المادة كل ما يمكـــن جمعــه عــن المريض من معلومات ، ويجب التغرقة بين تــاريخ الحالــة ودراســة الحالة.

وقد أوضح زهران الفرق بينهما أن دراسة الحالة تعتبر بمثابــــة قطاع مستعرض لحياة الفرد ، أي أنها دراسة استعراضية لحياة العميــلى تركز على حاضر الحالة ووضعها الراهن .

بينما تاريخ الحالة يعتبر بمثابة قطاع طوالي لحياة العميل يقتصر على الماضي ويختص فقط بماضي الحالة ، ( وإن لم يحل الحال من نظرة على الحاضر وتطلع إلى المستقبل وذلك من باب ربط الأحداث أو الخيرات ) أنها دراسة تتبعية لحياة العميل. وبلغة أخرى فان الفرق بينهما يتمثل في أن دراسة الحالة : وتعني المعلومات التي نجمعها في الحاضر عن المريض بما فيـــها المقــابلات الإكلينيكية ونتائج الاختبارات .

تاريخ الحالة: وتعنى كافة المعلومات التي نجمعها عن المريض ، وتاريخ المرض الحالي أو الأمراض التي تشكل التاريخ الطبي للمريض ، وهو مشتق من الطب النفسي والعقلي ، وبدخول الأخصائي النفسي إلى العيادة اتسع مصطلح تاريخ الحالة فأصبح يشمل التاريخ الطبي والتاريخ الاجتماعي للشخص ، مدعمين الوثائق الشخصية وبيانات الاختبارات السيكولوجية ونتائج المقابلة العيادية موضوع دراسة اجتماعات فريق العيادة ، وهكذا فإن مصطلح دراسة الحالة يستخدم للإشارة إلى عمليات جمع البيانات وإلى البيانات نفسها وإلى البترانات نفسها وإلى

وبالرغم من أن طريقة دراسة الحالة تستخدم اليوم في ميادين متعددة ومنتوعة مثل دراسة النمو في علم النفس الارتقائي ، ودراسة التغير الاجتماعي ، ودراسة الجريمة والانتحار والابتكارية والاستجابة للكوارث ، والمواقف غير المألوفة ، إلا أن الاهتمام الرئيسي للأخصلتي النفسي الإكلينيكي ينصب أساسا على استخدام الطريقة في فهم السببية في المرض النفسي والعقلي .

وتاريخ الحالة هو قصة شخص واحد ، قـــد نصــل منــها إلـــي انطباعات أو فروض أو نقط بداية لمواصلة البحث ولكن يصعب التعميــم منها أو التحقق من صدقها تجريبيا .

ويدعو دو لارد إلي الأخذ بدراسة الحالة بوصفها منهجا علميـــاً ، وذلك في ضوء سبعة محكات هي :

- النظر إلى الفرد بوصفه عينة حضارة معينة .
- فهم دوافع الشخص في ضوء مطالب المجتمع .
- تقدير الدور الهام للعائلة في نقل هذه الحضارة.
- اظهار الطرق التي تتطور بها الخصائص البيولوجية للفسرد
   إلى سلوك اجتماعي والتفاعل مع الضغوط الاجتماعية .
- النظر إلى سنوك الراشد في ضوء استتمرار الخبيرة من الطغولة إلى الرشد.
- النظر إلى المواقف الاجتماعية المباشرة بوصفها عاملا فـــــــى
   السلوك الحاضر وتحديد أثرها على وجه الخصوص .
- ادراك تاريخ الحياة من جانب الإكلينيكي بوصفــــه تتظيمــاً
   مضاداً لسلسلة من الحقائق غير المرتبطة.

هدف دراسة الحالة: يستهدف دراسة الحالة إلى الوصول السبي فهم أفضل للعميل وتحديد وتشخيص مشكلاته وطبيعتها وأسبابها واتخاذ التوصيات الإرشادية والتخطيط للخدمات الإرشادية اللازمسة ، والهدف الرئيسي لدراسة الحالة هو تجميسع المعلومسات ومراجعتها ودراستها وتحليلها (وتركيبها وتجميعها وتتظيمها وتلخيصها ووزنها كلينيكيا) أي وضع وزن كلينيكي لكل منها ، فمثلا قسد يكون هنساك معلومة أوخبرة لها وزن كلينيكي أثقل من الوزن الكلينيكسي لعشرات الأخري (زهران)

## مصادر المعلومات في دراسة الحالة:

١--الملاحظة الكلينيكية للعميل خلال المقابلة والفحص السمسيكولوجي
 وملاحظات الأخرين الذين يعرفون العميل .

٢-البيانات الكمية والكيفية المتمثلة فــــــي نتـــائج الفحــوص الطبيـــة
 والمعملية والاختبارات السبكولوجية .

٣-البيانات التاريخية المستمدة من السحجلات والوشائق والمقابلات وتشمل: التاريخ العائلي والشخصي والاجتماعي والمهني والتعليمي، وهي البيانات التي تلقي ضوءا على نشاة مشكلات العميل وأصولها.

والمريض واحد من مصادر المعلومات في دراسة الحالة ، فيطلب منه أن يكتب تاريخ حياته بنفسه ، أو يكتب ما يعن له عن نفسه في حرية دون قيد ، وكذلك يدرس ما قد يكون له من إنتاج أدبي أو فني ومذكرات ورسائل ، وقد يستطيع المريض أحيانا أن يقدم معلومات يوثق بها عن جوانب في تاريخ حياته .

والميزة الأساسية لاستخدام الوثائق في العمل الإكلينيكي هي أنسها تيسر لنا أن نري الناس كما يرون أنفسهم ، ولكن من الضرورى التاكد من أن قادة الوثيقة تتحدد بشخصية الكاتب وحده ، وفي هذه الحالة يمكن أن تكشف الوثيقة في مجال الخبرات الداخلية ، ما تكشف عنه أسساليب الملاحظة في مجال السلوك الظاهر أي أنها تكشف للباحث عن الحيساة كما يعيشها الشخص دون تدخل من الباحث ، ألا أن المريض نظراً لمرضه ، لا يكون واعيا بدلالة جوانب أخري من تاريخ الحالة ، وقد تكتب بعض الذكريات لما ترتبط به من شحنات انفعاليسة قوية ، وقد تحرف بعض المعلومات عن عمد في بعض الحالات ، ويمكن ملاحظة وسجيل الكثير من أفعال المريض وأقواله وما يصدر عنه مسن سلوك خلال اللعب أو مواقف الاختبار وغير ذلك من المواقف .

وقد نحصل على الكثير من المعلومات عن المريض من مصادر أخري مثل أفراد عائلته وأصدقائه ومدرسيه ورؤسائه أو زملائه وأطبائه المعالجين ، ومن السجلات المدرسية والطبية وسجلات جهات العمل والمحاكم والهيئات والأندية ومذكرات الأم عن طفلها ، ومعظم هذه المعلومات يغلب أن يكون الأخصائي الاجتماعي هو المسئول عن جمعها بمختلف الوسائل ، وليس مسن المستبعد أن يحرف الأباء والأمهات المعلومات عن المريض ، ولذلك فإنه مسن المفيد دائما المقارنة بين المعلومات التي نحصل عليها من مصادر مختلفة وفي كلى الحالات ، فإنه يتعين على القائم بدراسة الحالة أن يحدد ما إذا كسانت المعلومات لا يتوفر الدليل عليها ، ولكسن الصيغة الكليسة للحالة لا تنفى إمكانية صحتها .

ويختلف الرأي حول مدي الحاجة إلي الالتزام باطار أو مخطـط محدد في دراسة الحالة ، فمن ناحية يري البعض أن الالتزام بمخطـط محدد قد يقيد حرية دارس الحالة المعنية فيلتزم بجمع بيانات ليست لـها دلالة ، بينما يفوته جمع البيانات ذات الدلالة ، ويري البعض الآخر أنه من المفيد الالتزام بخطة موحدة مع ترك الحرية للباحث في الإضافـة، أو في الحذف ، إلا أن هناك حداً أدني من المعلومات يتعين توفرها في كل الحالات .

وفي كل الحالات فإن الضائب أو الإكلينيكي المبتدئ يحسن صنعا إذا بدأ باستخدام إطار معين متفق عليه مع احتفاظه بالطابع الدينامي لدراسة الحالة ، كما أنه يتعين عليه التثبت من الخبرات الماضية بدلا من افتراضها ، وكذلك يتعين عليه التفرقة بين البيانات و التفسير فسي

إطار نظري معين ، فلا يحرف البيانات كي تتفق مع الإطار النظري الذي يهندي بهديه.

والإكلينيكي المتمرس يدرك أن كل ما يجمع من بيانات عن الحالـة ليس أكثر من مادة خام عقيمة للتشخيص لا تكتسب أي معنــي إلا عـن طريق الربط والتكامل بينها بصورة منظمة في إطار كلي أو في نظـــام متكامل لا تناقض فيه ، إذ أنه بـدون هـذا الإطـار النظـري ، فــإن الإكلينيكي لن يكون أكثر من فني أو حرفي .

نموذج لدراسة الحالة:

أو لا: البيانات المميزة للحالة.

ثانيا: الخلفية التاريخية:

أ- بيئة العميل. ب- النمط العائلي .

ج- التاريخ الشخصي. د-التاريخ التعليمي.

ز -الناريخ المهني. و-التاريخ الجنسي والزواجي.

ز -التاريخ الطبي. ح- الاهتمامات والعادات الأخري.

ثالثًا: نشأة وتطور المرض .

رابعا: المظهر الحالى والسلوك العام.

خامسا: القدرة على التركيز.

سادسا: محتوي التفكير.

سابعا: الحالة الانفعالية.

ثامنا: الوظائف الحسية والقدرات العقلية.

تاسعا: الاختبارات السيكولوجية التشخيصية.

عاشراً: الفحوص الطبية والمعملية. ( لويس مليكة).

## ثانيا: الملاحظة العلمية

تعني الملاحظة العلمية المراقبة المقصودة لرصد ما يحدث وتسجيله كما هو . ويميل بعض المحدثين من العلماء إلى أن يمتد بمعني الملاحظة حتى تشتمل على الطرق المستخدمة فصى استتارة أنواع من السلوك الذي يهم الباحث معرفته ودراسته . لكن هذه الاستتارة تعد خروجا على المواقف الطبيعية المراد دراستها ، لأنها افتمال للأحداث وتدخل في مجري الحياة الطبيعية . وقد يكون لتدخصل الباحث بهذه الصورة أثر في اختفاء بعض الظواهر ، وظهور ظواهر أخري تبعد الموقف كله عن الموضوعية المطلوبة لنقاء الظاهرة وخلوها من الشوائب والتحيز .

و لاتعتمد الملاحظة العلمية على طريقة واحدة ، بل تعتمد علي طرق متعددة ، وتختلف هذه الطرق تبعا لاختلاف موضوع الملاحظة فرداً كان أم جماعة أم ظاهرة ، وتبعا لاختلاف تسجيل الملاحظات والادوات المستخدمة وهدف الملاحظة .

وتحدد كل طريقة من طرق الملاحظة العمليات والإجراءات التي يقوم بها الملاحظ في مراقبته للظواهر المختلفة ، للحصول علي بيانات أكثر شمولاً ودقة من مجرد الملاحظة العابرة ، أو ما يمكن أن يسمى ملاحظة الصدفة .

وتشتمل هذه العمليات وتلك الإجراءات على المعينات التي يستخدمها الباحث في تدقيق ملاحظته ، مثل الخرائط وقوائم الشطب ، والقوائم التقصيلية لأنواع السلوك المتوقع ، والدوائس التليفزيونية للحصول على بيانات صحيحة . ولذا تتطلب الملاحظة العلمية تدريب الباحثين على تلك العمليات ، والإجراءات ، وطرق استخدام

المعينات ، حتى نتم الملاحظة بطريقة ميسورة سهلة موضوعية دقيقة .

هذا وتعتبر المقابلات الشخصية والاستفتاءات والوثائق ، الأدوات الوحيدة التي يمكن استخدامها للحصول على بيانات تتعلق ببعض الحوادث والوقائع . وهذا صحيح بصفة خاصة حينما نحتاج معلومات عن حياة المفحوصين الشخصية ، وأنشطة الجماعة المحجوبة عن غير أعضائها ، وكذلك الأحداث الماضية (علي أنه حينما تكون الملاحظة أعضائها ، وكذلك الأحداث الماضية (علي أنه حينما تكون الملاحظة يمكن للباحث أن يلاحظ بطريقة عرضية أو ارتجالية ، وإنما لابد أن يعرف بالتحديد ما الذي يركز انتباهه عليه ، وكيف يسجل ما يراه وصا يصمعه وما يحسه بدقة تامة . وقد ابتكرت أدوات متعددة ، لتساعد الباحث في إجراء ملاحظات أكثر موضوعية وثباتاً.

### هدف الملاحظة:

إن المهارة في الملاحظة الإكلينيكية ليست أساسية في العمل التشخيص فقط، ولكنها أساسية أيضاً في ترشيد العلاج سواء كان فردياً، أو جماعياً، أو عن طريق اللعب، الخ.. وهي أحياناً الأداة الوحيدة المتاحة للأخصائي، وذلك في الحالات التي لا تتوافر لقياس السمة أدوات أخري وقت دراسة الحالة.

والملاحظة هي الأداة العملية في الحالات التي يتوفر فيها لدي الإكلينيكي الوقت الكافي ، أو التي لا تتطلب أكثر من تقديرات تقريبية وهي تسجل السلوك في نفس الوقت الذي يتم فيه ، فيقل بذلك احتمال تذخل عامل الذاكرة لدي الملاحظ ، إلا أن الملاحظة بالطبع ، يصعب استخدامها في بعض المواقف مثل ملاحظة الحالات العائلية أو السلوك الجنسي ، والخلاصة يمكن القول بأن ملاحظات الإكلينيكسي المدرب

لعملية خلال العمل الإكلينيكي ، لا تقل في قيمتها عن أي معلومات يمكن أن يحصل عليها من الاختبار السيكولوجي ، بل إن نتائج الاختبار السيكولوجي نفسه ، يصعب تقديمها بغير ملاحظة ظروف الاستجابة والتعبيرات الانفعالية العميل ، هذا فضلاً عن أن الملاحظة قد تكشف الكثير عن خصائص شخصية العميل التي يحتمل أن تؤثر

ويستطيع الفاحص المدرب أن يلاحظ خلال الاختبار عدداً مسن العناصر الهامة مثل الكفاءة الحسية والحركيسة للعمسي (الابصار ، السمع ، والضبط الحركي) ، معدل الأداء (سريع ، بطئ ، متوسط) ، الوعي بالغرض من الاختبار ، الاتجاه نحو الاختبار (متوتر ، واشق اجتماعيا) ، الاهتمام والحماس في الأداء ، التعاون أو السلبية فسي أداء الاختبار ، كمية الكلام واتساقه ، القدرة علي التعبير ، الانتباه ، الثقسة بالنفس ، الدافع ، بذل الجهد ، المثابرة ، القدرة على الانتقال في يسسر من عمل لآخر ، الاستجابة للقشل ، النقد ن عمل لآخر ، الاستجابة للقشل ، النقد الذاتي ، السلوك الشاذ من هلوسة أو خلط في الكلام ، الخ .

وتساعد ملاحظة هذه العناصر في الحكم بما إذا كـــانت نتــائج الاختبار تدل علي حقيقة قدراته أم لا ، ويواجه الإكلينيكي فـــي هــذا المجال صعوبة الفصل بين الملاحظـات ، والاســنتناجات مــن هــذه الملاحظات في تفسير شخصية العميل ، فمثــلا ، يصعب أن يفسـر المظهر السلوكي الملاحظ أثناء تأديــة الاختبـار علــى أنــه انتبـاه أو تركيز ، إلا في ضوء معلومات أخري مثل مستواه العقلي أو نتيجة الأداء في الاختبار ، وكذلك يصعب أن نستتج أن التعاون الملحـوظ في أداء الاختبار مثلا ، يمثل سمة عامة تميز المفحوص في غير ذلك

من المواقف . ويوضح ما سبق خطوة تفسير الملاحظات في فراغ بعيــداً عن دراسة الحالة المتكاملة .

# أنواع الملاحظة :

اشار زهران إلي أهم أنواع الملاحظة وتتمثل في :-

الملاحظة المباشرة: حيث يكون الملاحظون أمام العميل وجهاً لوجه في المواقف ذاتها.

الملاحظة غير المباشرة: مثل التي تحدث دون اتصال مباشر بين الملاحظين والعملاء ودون أن يدرك العملاء أنهم موضع ملاحظة ويتم ذلك في أماكن مجهزة لذلك.

الملاحظة المنظمة الخارجية: ويكون أساسها المشاهدة الموضوعية والتسجيل بإزاء الشخص ومظاهر ونواح ساوكية معينة دون التحكم في الظروف والعوامل التي تؤثر في هذا السلوك ، ويمكن أن تكون تتبعية لسلوك معين ، ويقوم بها أشخاص خارجيون (أي غيير الشخص الملاحظ أو العميل).

الملاحظة المنظمة الداخلية: وهذه تكون من الشخص نفسه لنفسه "التأمل الباطنى" وهي ذاتية وليست موضوعية، ومن عيوبها أنها لا يمكن أن تتبع مع الأطفال الصغار الذين لا يستطيعون القيام بها.

الملاحظة العرضية أو الصدفية: وهي عفوية وغير مقصودة، وتأتي بالصدفة وتكون سطحية وغير دقيقة وغير عملية وليس لها قيمة. علمية.

الملاحظة الدورية: وهذه تتم في فترات زمنية محددة وتسجل حسب تسلسلها الزمني كل صباح أو كل أسبوع أو كل شهر .. وهكذا . الملحظة المقيدة: وتكون مقيدة بمجال أو موقف معين ومقيدة ببنود أو فقرات معينة مثل ملاحظة الأطفال في مواقف اللعب أو الإحباط أو أثناء التفاعل مع الكبار.

# أضاف محمد الطيب نوع أخر هو:

الملاحظة المشاركة: حيث يندمج الملاحظ بجماعة المفحوصين ويشاركهم نشاطهم الذي يقومون به ، ويندمج معهم في حياتهم اليومية بقدر الإمكان كفرد من أفراد الجماعة ، وأتساء ذلك يقوم بالملاحظات وتسجيل البيانات ، ومن المفضل بطبيعة الحال أن يقوم بالملاحظة أكثر من باحث حتى نضمن قدراً من الموضوعية في جمع البيانات .

## مجالات استخدام الملاحظة:

تستخدم الملاحظة في الأبحاث الاستطلاعية والكشفية ، لتجميع البيانات التي يختبرها الباحث بعد ذلك بطرق البحث الأخري ، وفي المراحل الأولى لتجميع بيانات الأبحاث التي تستهدف وصف الظاهرة وصفاً دقيقاً أو اختبار الفروض اختباراً تجريبياً . وتستخدم أيضاً لتجميع البيانات التي تساعد على تفسير النتائج التي يحصل عليها الباحث بالطرق الأخرى .

وكما تستخدم الملاحظة في مواقف الحياة الحقيقية اليومية ، فإنها تستخدم أيضاً في المعمل ، وبذلك تمتد مرونة استخدامها مسن انتباه الباحث المشكلة وملاحظته لها وإحساسه بسها ، إلى ما تتطلب صياغتها من بيانات مناسبة يجمعها ويسحلها بعد ملاحظته لما يحدث ، إلى التفصيل الدقيق لما يحدث خلال التجربة مسن استخدام

الأجهزة والأدوات ، ومدي نجاح أو فشل استخدامها وملاحظة أســــباب النجاح ومسببات الفشل .

ويمند مجال استخدامها فيما يقوم به الباحث نفسه من اشتراك فعلي مع الأفراد ، فيما يقومون به من نشاط ، فيلاحظ نفسه ، ويلاحسظ الآخرين ، ويلاحظ تفاعل الآخرين معه ، ويسجل خبرته الشخصية كما يسجل ما يحدث من الآخرين ، وما يحدث لهم.

وقد يشترك الملاحظ أيضاً بطريقة لايعرفها من معه من الأفــراد ولا ينتبهون إلى أنه يلاحظ سلوكهم . وقد لا يشترك معهم ، ويقف ممـا يحدث أمامه موقف المشاهد ليسجل بطريقة موضوعية ما يحـدث دون أن ينغمس في غمار الناس ، وغمرة الأحداث التي يواجهها .

## ثبات الملاحظة:

يعرف الثبات بأنه تطابق نتائج القياس في المرات المتعاقبة ، وهذا يدل علي مدي خلو المقياس من الأخطاء . وبقاس الثبات بتطبيق أداة القياس مرة ، ثم تطبيقها مرة أخري ، تحت نفس الظروف ، وحساب ارتباط المرتبن ، فكلما كان الارتباط مرتفعا كان الثبات عاليا.

ويقاس ثبات الملاحظة عن طريق ثبات نتائج الملاحــــظ نفســه، وذلك بمقارنة ملاحظاته بملاحظات أفراد أخرين، يتبعون نفس طريقته في تسجيل مشاهداتهم عن الظاهرة التي يلاحظونها.

## عيوب الملاحظ:

منها ماهو متصل بعينة السلوك الذي يلاحظ ، ومنها ما هو نابع من الملاحظ نفسه . فأما ما يتصل بعينة السلوك ، فيمكن تصحيح كثير من مثاله إذا حدد الباحث بدقة خصائص المجتمع الأب الذي يشتق منه عينته ، وذلك عن طريق تعريف تفصيلي دقيق للأفراد والموقسف ،

ولنوع السلوك الذي يصدر عن الأفراد في ذلك الموق ف ، ولحدود العينة التي سيلتزم بها ، وأما أخطاء الملاحظ نفسه فيمكن تصحيح مسارها بتسجيل الظاهرة كما تحدث ، وأنتاء حدوثها ، لابعد أن ينتهي الباحث من مراقبتها ، وأن يخضع هذا التسجيل لخطة واضحة المعالم والأصول ، وأن تكون هذه الخطة من البساطة والوضوو والموضوعية ، بحيث لا يختلف في تطبيقها باحثان اختلافاً كبيراً ، بل ينتزمان بمعالمها الرئيسية وإن اختلفا في بعض تفصيلاتها.

## مزايا الملاحظة:

من أهم مزايا الملاحظة المباشرة ، أنها تيسر للباحث تسجيل السلوك كما يحدث في المواقف الطبيعية . ومثال ذلك دراسة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين أفراد الطبقات الاجتماعية الاقتصادية المختلفة ، وذلك عن طريق تسجيل إشارات وإيماءات وتعبيرات الوجه ، وأقوال أفراد تلك الطبقات ، حينما يجمعهم نشاط اجتماعي مشترك ، وكيف يؤثر بعضهم في البعض الأخر ، وكيف يتأثر به . ودراسة النتشئة الاجتماعية ، وذلك عن طريق سلوك الأمهات مع أطفالهن ، وما يقمن به من أفعال . وما يتقوهن من ألفاظ . وغير ذلك من أنماط السلوك التي لا يقتصر مظهرها الخارجي على مجرد ما يقوله أفراد التجربة أو ما يكتبونه .

وكثيرا من الباحثين لا يجدون مندوحـــة عــن الالتجــاء اللــي الملاحظة المباشرة ، لأن طرق البحث الأخـــري لا تصلـــع لدراســة الظاهرة التي يتصدون لها ، ومثال ذلك ما يقوم به الأطفـــال الصغــار والحيوانات من سلوك لا ينفع معه أي اتصال لفظي بين الباحث وأفــواد

التجربة ، لأن هؤلاء الأفراد لا يتكلمون ، و لايعبرون بذلــــك تعبـــيرا لفظياً عما يطلب منهم الباحث الاجابة عنه .

وتستخدم الملاحظة أيضاً في الحالات التي يقاوم فيها الأفراد الباحث ، ولا يتعاونون معه، لأنهم قد يخشون ألا يرقي سلوكهم السي المستوي المتوقع منهم ، أو يتوجسون خيفة من البيانات التي يجمعها البحث منهم ، عنهم .

ولذا يحاول أغلب الباحثين ملاحظة السلوك وتســجيله ، دون أن يشعر الأفراد بهذه الملاحظة ، حتى يتجنب أي شوائب مصطنعة تتــأي بالسلوك بعيداً عن صورته العادية الطبيعية ، وبذلك يحصــل الباحث عن قطاع حقيقى لما يحدث في حياة الأفراد اليومية.

#### خطة الملاحظة:

يعد الباحث خطة لما سيلاحظ . وتبدأ هذه الخطة باعداد قائمة يبين فيها الباحث بوضوح حدود كل سلوك سيلاحظه . فالإنسان لا يلاحظ لمجرد الملاحظة ، بل يلاحظ أشياء يتطلبها البحث الذي يقوم به ، وذلك لأن الأمور التي يمكن أن تلاحظ كثيرة ومتعددة ، لكن بعضها يتصل بموضوع البحث ، والبعض الآخر لا يتصل به . وتعتمد عملية إعداد موضوعات قائمة الظواهر التي ستلاحظ على أمور متعددة . أولها الإطار النظرى الذي يعتمد عليه البحث وثانيها الفروض التي يصوغها الباحث لاختبارها . وثالثها ارتباط ما يلاحظ ارتباطا رئيسيا بموضوع البحث . ورابعها ارتباط كل موضوع يلاحظ ببعضه البعض ارتباطا ضعيفا ، حتى تمتد الملاحظة لأوسع مدي من مجالات مشكلة البحث ، وذلك لأن اقتر اب موضوعات قائمة الملاحظة وشدة ارتباطا ، يقصر مجالها ، ويحدول التباطا ، يقصر مجالها على أبعاد قليلة من أبعاد المشكلة ، ويحدول

بينها وبين شمولها لجميع خصائص الظاهرة التي تبحث . وغالبا مل تسبق عملية قائمة الموضوعات ملاحظات تمهيدية يقوم بها الباحث ، ليجمع الظواهر التي سيعتمد عليها في بناء قائمته وغالبا ما تكون هي أكثر الأمور تكراراً فيما يلاحظ ويشاهد ويراقب .

وتلى عملية إعداد قائمة الموضوعات التي يمكن تعريف ا وتصنيفها عملية اختيار فشات التصنيف حتى يمكن معالجة موضوعاتها معالجة علمية ، وبسهولة ويسر ، ولذا يستحسن أن يكون ما يسجل تحت كل فئة بسيطاً ، ولا يتضمن أكثر من سلوك واحد ، وأن يسجل بطريقة إيجابية وفي صيغة الحاضر .

# أدوات الملاحظة (طرق تسجيل الملاحظة):-

# أ- بطاقات الملاحظة واستمارات البحث:

كثيراً ما يعد الباحثون بطاقات الملاحظة أو استمارات البحث ، لتيسر عملية تسجيل البيانات ، ويسجل في هذه الوسائل ، مجموعة من النيسر عملية تسجيل البيانات ، ويسجل في هذه الوسائل ، مجموعة من البنود (العوامل الملاحظة والمحددة بعناية) التسي تتعلىق بالمشكلة ، وتجمع في فئات إن أمكن ، ويترك بعد كل بند مسافة الملاحظ ، يكتب فيها كلمات وصفية قليلة ، أو يبين وجود أو غياب أو تكسرار حدوث الظاهرة . وتساعد هذه الموجهات الباحثين على تسسجيل ملاحظات مختلفة كثيرة بصورة أسرع ، وتضمن عدم إغفالهم أي دليسل يتعلىق بالمشكلة . كما أن هذه الوسسائل تميل لأن تجعل الملاحظات موضوعية ، وتمكن من تصنيف البيانات تصنيفاً موحدا ، وتصمم بعض بطاقات الملاحظة ، بحيث يستطيع الباحث أن يصل إلى درجة

## ب- العينة الزمنية:

تتطلب طريقة العينة الزمنية ، أن بسجل الفسر د تكرار الصدور الملحظة للوقائع ، خلال عدد من الفترات الزمنية المحددة ، الموزعــة توزيعاً منتظماً ، وفيما يلى مثال مبسط لتوضيح هذه الطريقة . إذا أراد مدرس أن يعرف أنواع الأنشطة التي يشارك فيها تلميذ ما ، فإنه يسجل صور السلوك الملاحظ التي يقوم بها التلميذ ، خلال فترة خمس دقائق معينة في حصة التاريخ كل يوم لمدة أسبوعين ، وقد يرغب المدرس في ر صد حدوث شكل و احد محدد تحديداً موضوعياً من أشكال السلوك أو عدم حدوثه مثل " تكرار المشاركة في الدرس " بدلاً من تســـجيل كــل شيء يقوم به التلميذ. فلكي يحصل على مثل هذه البيانات ، قد يلاحظ التلميذ في عدد محدد من الحصص الموزعة على عدة أيام أو أسابيع، ويسجل كل مرة يساهم فيها التلميذ في مناقشة الدرس. ويعتمد طول فترة الملاحظة على طبيعة المشكلة وبعض الاعتبارات العملية ، مثل إمكانيــة الحصول على المفحوصين طوال فترة الملاحظة. وقد دلست البحوث بصفة عامة ، على أن الملاحظات القصيرة المتعددة الموزعــة توزيعــاً جيداً ، تعطى صورة أكثر مطابقة للسلوك ، من فترات الملاحظة القليلــة في عددها ، والتي تستغرق كل منها زمنا طويلاً.

والعينة الزمنية طريقة قيمة ، لأنها تسمح بالتعبير الكمي مباشرة عن حالات السلوك الملاحظة. إذ بإجراء سلسلة من الملاحظات في نفس اليوم ، أو في أيام متتالية ، أو في فترات زمنية محددة ، يمكن الحصول على درجة تبين عدد المرات التي أظهر فيها المفحوص شكلاً معيناً مسن

# جـ- اليوميات السلوكية والسجلات القصصية:

تستخدم أحياناً في جمع البيانات ، طرق أقل شكلية. فإذا اشترك تلميذ في حادث هام داخل حجرة الدراسة ، أو الصالة ، أو المطعم ، أو في أي موقف أخر ملموس. قد يكتب الباحث تقريراً واقعيماً عن المفحوص أو فعله ، ويدون تاريخ الواقعة ، ويصف الموقد المذي حدثت فيه. وبعد تجميع سلسلة من هذه الملاحظات المباشرة لسلوك هام خلال فترة زمنية معينة قد يتجمع لديه بيانات كافية تبصره بنمسو المفحوص وتطوره وتكيفه.

ومهما يكن ، فإن قيمة السجلات القصصية تصبيح ضئيلة ، إذا لم يكن الملاحظون قادرين علي تسجيل الوقائع المناسبة بطريقة موضوعية. فبعض الباحثين يرتكبون خطأ تجميع البيانات السلبية فقط و آخرون يسجلون تعميمات مهمة عن الواقعة أو تفسيرات ذاتية لها ، بدلاً من تسجيل ما قاله المفحوص أو ما يفعله بالضبط. وأحيانا يصدر الباحثون تعميمات عن سلوك المفحوص ، قبل أن يجمعوا بيانات كافية عنه. وأكبر نقط الضعف في الأسلوب القصصي ، أنه يتطلب وقتاً .

## د- الآلات الميكانيكية:

حينما يصف عدد من الملاحظين نفس الواقعة ، فإن تقارير هم غالباً ما تختلف ، نتيجة لتحيز هم الشخصي ، أو إدر اكهم الانتقالي ، أو اندماجهم الانفعالي ، أو أخطاء الذاكرة. ولما كانت الآلات الميكانيكية لا تتأثر بهذه العوامل ، فإنها يمكن أن تحصل على تسجيل دقيق

للواقعة. فالأفلام والتسجيلات مثلاً ، تحفظ تفاصيل الواقعة في صــورة يمكن إعادتها ، بحيث يمكن أن يدر س الوصف الكامل لحدوثها بو اسطة الباحث مرات متعددة ويعمق ، كما يمكن مراجعتها أبضها بواسطة الباحثين الأخرين، وقد استخدمت الأفلام في تحليل استجابات الجمهور ، وفي عمل تحليلات ، فعن طريق العرض البطيء للأنشطة المعددة التسى لم يكن من المستطاع در استها في الظروف الطبيعية ، ولتخدم في تحقيق أغر اض أخرى عديدة. وبعض الوسائل الميكانيكية لا تعطى فقط وصف ا موثوقاً به لما يحدث ، وعما تسجله أيضاً في صورة كمية. فمثلاً يقيب الدينامومتير ( dynamometer ) قوة قبضة اليسد ، ويسجل الالكتروميوجراف (electromyograph ) تكرار نشاط العضلة وشدته ومدته. وفي بعض التجارب تضبط بعض الآلات مصدر المثير ، بـــدلاً من قياس استجابات المفحوصين، فمثلاً ينظم الابسكوتستر (episcotester ) شدة الضوء المنبعث من مصدر ما. وقد أعدت منات من الآلات الميكانيكية ، ولابد للباحث من أن يكون علـــى ألفــة بتلك الآلات التي تستخدم في ميدانه.

ورغم أن الآلات الميكانيكية قد تتتج بيانات أكثر دقة وثباتاً من الملاحظين الآدميين ، إلا أن لها حدوداً معينة. فهي يمكن أن تستخدم في التجارب المعملية المضبوطة ضبطاً دقيقاً ، بصورة أسهل من الدراسات التي تجري في المواقف الطبيعية ، مثل حجرة الدراسة. إذ أن وجود الالة يغير أحياناً من سلوك المفحوصين ، مما يترتب عليه ألا يحصل الباحث على قياس دقيق لسلوكهم العادي. كما أن المال والوقت اللازمين لإعداد ألة ، واستخدامها ، والمحافظة عليها ، قد يكون معوقات أخسر.

أن تعطى الآلات الدقيقة والجيدة في تصميمها بيانات يعتمد عليها ، إذ لم تستخدم ويحافظ عليها بطريقة سليمة. هذا بالإضافة إلى أن تصنيف البيانات المجموعة بواسطة الآلات الميكانيكية تصنيفً يكشف عن العلاقات الهامة ، ليس بأسهل من تبويب البيانات التي تحصل عليها من أدوات أقل تعقيداً.

## نمودَج:

كراسة ملاحظة لتقدير سمات الشخصية ومصيرات السلوك الاجتماعي: وهي من إعداد الدكتورين عطيه محمود هنا ومحمد وعماد الدين إسماعيل. وهي تتكون من ستة أقسام هي:

أ- البيانات العامة المميزة للمفحوص والأسرته.

ب- الحالة الجسمية العامة و الخاصة.

جــ القدرات العقلية والتحصيل المدرسي.

د- سمات الشخصية ومميزات السلوك الاجتماعي.

وهو القسم الرئيسي في البطاقة ، ويعتمد علي تقدير القائم بالملاحظة للمفحوص ، في فئة من خمس فنات انقدير كل سمة شخصية أو سلوك اجتماعي مما يلي:

١- العناية بالمظهر الخارجي.

٧- المبادأة.

٣- الانفعالية ( الثبات الانفعالي).

ة - الضبط.

٥- المرح.

٦- المشاركة الوجدانية الإيجابية في حالة السرور.

٧- المشاركة الوجدانية الإيجابية في حالات الألم النفسي.

٨- المشاركة الوجدانية الإيجابية في حالات الألم الجسماني.

٩- المشاركة الوجدانية الإيجابية في حالات السرور.

١ - المشاركة الوجدانية السلبية في حالات الألم النفسي.

١١- المشاركة الوجدانية السلبية في حالات الألم الجسمي.

١٢- الاعتماد على الغير من الناحية العاطفية.

١٣- الاجتماع مع الآخرين.

٤ ١- القدرة على تكوين علاقة مع الآخرين.

١٥- رعاية الغير.

١٦ - حب الاستطلاع.

١٧- الميل إلى التملك.

١٨ – التركيز.

١٩ الرغبة في المدح وحب الظهور.

٠ ٢ – القيادة.

٢١ - السيطرة.

٢٢- الطاعة.

٢٣- العدوان المادي.

٢٤- العدوان اللفظي.

٢٥- الإيثار.

٢٦- المنافسة.

٢٧- الغيرة.

۲۸ - الحماس،

٢٩- الشجاعة.

٣٠- المثابرة.

٣١- الإحساس بالنقد.

٣٢- مستوى الطموح.

٣٣- تقدير الذات.

وينتهي هذا القسم بتخليص لتقديرات السمات الشخصية.

هـ - ملاحظات عامة عن الشخصية ، وبخاصة سلوك المقحوص نحو
 الأشخاص الأخرين ، وفي المواقف المختلفة.

و- الانحرافات النفسية ، وتشمل أعراض الاضطراب النفسي التي لوحظت خلال فترة البقاء في المدرسة أو المؤسسة أو التي لاحظها شخص موثوق به. ومن ذلك التمرد والكذب والنوبات الهستيرية والعلاقات الأسرية والمعاملة السائدة في الأسرة ، وتنتهى بخلاصة عامة عن السلوك والشخصية.

# ثالثًا : المقابلات الكلينيكية

التعريف:

أوضح عطوف ياسين أن العالم (ألين روس) يعرف المقابلة بأنها عبارة عن علاقة دينامية وتبادل لفظي بين شخصين أو أكثر ، الشخص أو الأول هو أخصائي التوجيه والإرشاد أو التشخيص ، ثــم الشخص أو الأشخاص الذين يتوقعون مساعدة فنية محورها (الأمانة) وبناء العلاقــة النابحة ، فليس الهدف من المقابلة عنونة المريض أو الصاق الصفــات به أو تصنيفه في فئة إكلينيكية محددة ، وأنما الهدف منها هــو الكشـف عن ديناميات السلوك المرضي قبل أي اعتبار ، ويتوقف نجاحــها فــي تقديرنا على قدرة الأخصائي في بناء علاقة دافئة ومشجعة بينــه وبيـن المريض وهي علاقة الثقة والتواد.

وترمي المقابلة الشخصية على تشخيص حالة المريض بتوجيه أسئلة هادفة دات صياغة محكمة ، وبملاحظة سلوكه ملاحظة دقيقة. وفي موقف المواجهة بين الأخصائي والمريض يتمكن الأول من المحصول على كثير من المؤشرات والعلامات التي تساعده على دقة التشخيص.

ويؤكد العالمان شافر و لاز اروس بأن الاختبارات ليست في حقيقـــة أمرها سوي مقابلة مقننة وليس هناك بديل للمقابلة فبي الخدمات النفســــية فهي على هذا المحور الأساسي فيها.

ويري العالم لانديز أن المقابلة أداة أساسية في البحــوث النفسـية والاجتماعية ، وبدونها لا يتمكن الباحث من الوصول إلــي بيانــات ذات طبيعية دينامية ، وقد استخدمها في دراسات عن السلوك الجنسي والنمــو الجنسي النفسى بين الذكور والإناث.

وقد حدد العالم شيمر المقابلة في شرطي الأمانة والموضوعيسة ويؤكد خبراء الإرشاد والسيكولوجي (أمثال هاملتون و كارل روجوز) أن المقابلة يجب أن ترتكز على عطاء فني وثقة متبادلة بين الأخصائي والعميل ويسودها الصدق والأمانة والمودة، وعلى الأخصالي في المقابلة إبراز مشاعره لاسيما في الحالات التي تستدعي تعاطفا مسع العميل تاركا له حرية التعبير.

وهكذا يبرز أن غرض المقابلة على الهدف الــذي يتمثل بـها ومهما كان الهدف: تشخيصيا كان أم إرشاديا ، علاجيا أم استطلاعيا ، فإن جمع البيانات والفهم المتكامل الشخصية العميل هي القاسم المشترك الذي تتصدى له المقابلة بشتى أنواعها ، ويهتم علماء النفس الإكلينيكــي بمدي ثبات المقابلة التشخيصية في تقييم المرضى ، وقد أثبتت دراسات العالم شميدت أن هنالك قدر الا بأس به في ثبات المقابلة ، وكانت معاملات الاتفاق بين القائمين بالمقابلة أمثال شميدت وفوندا وغيرهمــا قد بلغت أكثر من ٨٠ %.

ويري الكثير من العلماء بأن المقابلة في الحقيقة هي المحك الذي يستخدم لقياس مدي صدق الاختبارات التشخيصية والصعوبة الكبرى التي تستخدم لقياس مدي صدق الاختبارات التشخيصية ، والصعوبية الكبرى التي تعتبر من عيوب المقابلة هي وجدود الوقت الكافي والخبراء في فن المقابلة ، وغالبا ما تتم المقابلة في تشخيص سريع وعلى أيد تحتاج للكثير من التدريب والدراية والخبرة.

والمقابلة ليست وقفا على الأخصائيين النفسايين ، فخــبراء الإرشاد والخدمة الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين يمكن أن يــؤدوا دورا بارزا في المقابلة. وقد يلجأ الأخصائي لمقابلة أفراد لا علاقة لــهم بالحالة لتزويده بمعلومات ترتبط بالمشكلة التي يحاول در استها ومعالجتها.

وقد حذرت هيلين بيك في كتابها الارشادي حين ناقشت عملية إرشاد آباء الأطفال الشواذ ، في أنهم أنتاء المقابلة يميلون لإنكار المعلومات غير السارة أو المؤلمة ، والتي غالبا ما تأتي مسن مصادر خفية لا شعورية ، وتقترح العالمة هيلين بيك أن يكون الأخصائي حذرا وقادرا علي اكتشاف هذه الدوافع اللاشعورية التي تعتبر عيبا من عيوب المقابلة التي لا يوجد فيها ضمسان كامل ، وتشدد على ضرورة الموضوعية عند الأخصائي في حدود الإمكان.

وفي تقديرنا أن الأمانة والموضوعية في المقابلة يجب أن تكـــون ذات طرفين يمثل العميل أو الآباء طرفا بها ، ويكون الأخصائي الطرف الثاني والمكمل بها.

أما العالم كانر فإنه ينصح الأخصائي عند المقابلة بعدم التسرع بالإجابة عن أسئلة أو نقاط غامضة يفضل الآباء الحديث عنها بصفة تلقائية لشعورهم أنها شئون عائلية ومن شأنهم وحدهم إدلاء البيانات والمعلومات عنها.

وتبدأ أهمية المقابلة الكلينيكية فيما أوضحه لاجاش من أن:

الكينيكي يعين الشخص علي أن يتكيف مع الموقف ، ويجاهد كــى
 ما يجعل طريقته ملائمة لهذا الشخص ، ويتم البحث الكلينيكي فــــى
 مقابلة شخصية .

ب- الكينيكي يلاحظ استجابات الشخص في وحدتها الكلية وتفاصيلها ، وذلك في موقف حيوي وهام في دلالته ألا وهو موقف الفحص (أي أثناء المقابلة الشخصية)

ج- الكلينيكي يتخذ إطاره المرجعي من أنماط (كيفيسة) ذات طبيعة مثلي ، بحيث يرد الحالة إلى عدد من العلاقات العامة ، ويمسائل ما بين الحالة وأحد تلك الأنماط ، مستوعبا في ذلك على أدق نصو ممكن الخصائص الفردية للحالة .

## أنواع المقابلة:

# قسم زهران المقابلة بصفة عامة إلى مايلى :

- ا-المقابلة المبدئية: وهي أول مقابلة مع العميل، وفيها يتم التمهيد للمقابلات التالية، ويتم تحديد إمكانات المرشد وما يتوقعه المرشد والعميل كل من الآخر، والتعريف بالخدمات الإرشادية، والإلمام بتاريخ الحالة بصورة مبدئية عامة.
- ٧-المقابلة القصيرة: وهي مقابلة تستغرق مدة قصيرة عندما تكون المشكلة طارئة وسهلة وواضحة ، وقد تكون مقدمة لمقابلات أطول ، وقد تكون كافية وخاصة في حالات المشكلات التي يستطيع العميل بنفسه أن يحلها ، إلا أنها تفتقر إلى التفاعل والعلاقة الكافية بين المرشد والعميل .
- ٣-المقابلة الفردية: وهي التي تتم بين المرشد وبين عميل واحد فقط.
  ٤-المقابلة الجماعية: وتتم مع جماعة من العملاء كما يحدث في جماعة من الطلاب الذين يعانون من مشكلات مشتركة فيما بينهم .
- المقابلة المقيدة ( المقتنة): وهي التي تكون مقيدة بأسئلة معينة
  محددة سلفا يجيب عنها العميل ، وموضوعـــات محــددة مســبقا
  يتحدث عنها ، وتعليمات محددة يتبعها المرشد ، ومــن مزاياهــا

- ضمان الحصول على المعلومات الضروريــــة المطلوبـــة وتوفــير الوقت ، إلا أن من عيوبها الجمود ونقص المرونة.
- ٣-المقابلة المطلقة ( الحرة) : وهي غير مقيدة بأسئلة ولا موضوعات ولا تعليمات محددة ، بل تكون حرة ومرنة حييث تسترك الحريسة العميل تتداعي أفكاره تداعيا حرا ويعرضها بطريقته الخاصة .

# وقد أشار اريكسون إلى أربعة أنواع للمقابلة طبقا للهدف هي:

- أ- مقابلة خاصة بالانتقاء لوظائف معينات ، أي أن السهدف منها فحص مدي صلاحية الشخص لمهنة معينة تتناسب مع إمكاناته وقدراته ، وتتناسب في الوقت نفسه مع مطالب الوظيفة أو العمل أو نوع التعليم.
- ب- مقابلة خاصة بتجميع كم من المعلومات من العميل ، وتغيد هذه المعلومات في توجيه الشخص ، أو مساعدته لاختيار ما يناسبه ، ويمكن أن يطلق عليها المقابلة التوجيهية أو الإرشادية.
- ج- مقابلة خاصة باستيعاب التعليمات والأوامر الإدارية: وفيها يـــهدف
  القائم بالمقابلة إلي إعطاء تعليمات ، والالتزام باللوائح ، ومحاولـــة
  تعديل سلوك العملاء ، وتعد المقابلة هنا بمثابة مقابلة تعليمية .
- ع مقابلة خاصة بالتوجيه والإرشاد الكلينيكي : ويكون الأساس فيها هو العميل الذي يلجأ إلى الموجه أو المرشد. ( القائم بالمقابلة) لاستشارته فيما يعين له من قضايا أو مشكلات ساعيا وراء المساعدة وغالبا ما يتم هذا النوع في العيادات السيكولوجية .

## شروط المقابلة الناجحة:

٢-أن تكون كلمات الأسئلة مبسطة وواضحة وحسب مستوي
 المجيب.

٣-يستطيع الأخصائي رفع مستوي صدق وثبات المقابلة بإجرائها بطرق مختلفة وفي أوقات منفرقة ، وفي أماكن متعددة انكشف كافة الزوايا المطلوبة عن الحالة أو المشكلة ، ويمكن تسجيل الإجابات (يدويا أو آليا) أثناء إجراء المقابلة أو بعدها ، ومن الأخصائيين من يفضل استخدام أجهزة التسجيل الصوتية ، ويمكن إلي جانب المقابلة الاستعانة بتطبيق الاستفتاءات المفتوحة أو المقفلة مع المقابلة.

## عيوب المقابلة:

١-ليس من المستبعد أن يقع الأخصائي أثناء المقابلة بتحيز شخصي سواء في تفسيره للمحادثة أو نظرته للشخص الآخر أثناء المقابلة وقد تقف فوارق الجنس واللون والدين والانتجاه السياسي والذكورة والأنوثة عوائق صعبة في وقوع الأخصائي أثناء المقابلة ضحية لتفكير مسبق وأفكار عاطفية لا تخلو من تعصب وجنوح، وليس من السهل إنكارها أو التخلص منها ببساطة لأنها جزء من شخصية الأخصائي.

٢-أثثاء المقابلة يمكن الإيحاء للمجيب بنوع من الأجوبة التي يعتقد أن
 السائل يريد الوصول اليها.

٣-أن المجيب في معظم الأحيان قد يعطي إجابات لا تعبر عن رأيـــه الحقيقي إذا كان خائفا أو خجو لا ، أو شــاعراً بــالذنب أو محــاو لا الاحتفاظ بكرامته وشعوره ، أو تحت ضغط من الضغوط.

٤-ان السرعة أثثاء المقابلة قد تكون عاملا يهدد ثباتها وصدقها ولسهذا
 لابد من وجود الوقت الكافى .

# أسس المقابلة:

١-الإصغاء الجيد .

٢-الأسئلة الهادفة.

٣-إدراك الدوافع اللاشعورية.

٤-كشف وملاحظة التناقضات الوجدانية .

٥-التقبل المبصر.

٦-الوئام و العلاقة الحميمة المسئولة .

٧-تفسير البيانات والنتائج .

## رابعا: الأحلام وميكانيزماتها

ومن المفيد أن تسأل عن الأحلام في المناسبات التي يحضر فيها المريض المنتظم في العلاج للجلسة ويعلن أنه ليس لديه ما يقوله ، فغالبا ما يحتوي الحلم الذي يتم تذكره في مثل هذه الظروف على إشارات للمشكلة التي اعترضت تدفق أفكار المريض وحديثه .

وأوضح لطفي فطيم عدم وجود نظرية عامة مقبولة فيما يتعلق بمعنى الأحلام ولكن لا يجب أن يعوقنا هذا عسن الاستفادة العملية منها . واعتقد فرويد أن الأحلام تمثل في الغالب رغبات غير مقبولة لم يتم إشباعها، وأغلبها نوازع غريزية تستمد نشاأتها مسن طفولته الحالمة المبكرة.

أضاف أنه عندما يروي المرضي أحلامهم ، قد يكون من المفيد أن نضع في اعتبارنا أن هناك أربعة طرق محتملة في النظر البها:-

الأولى: أن بعض الأحلام تمثل بالتأكيد رغبات يغلب عليها طابع الجنس أو الطموح تماما كأحلام اليقظة.

الثانية: كثيرا ما تعمل الأحلام كمنفذ لتعريف الدوافع التي يستحيل على الحالم التعبير عنها أو التي لا يستطيع الاقرار بها ولـو جزئياً (كالدوافع العدوانية أو الجنسية تجاه المحارم أو أحـــلام الجنسية المثلية ).

الثالثة: كثيرا ما يكون للأحلام جانب أو دور تعويضى .

الرابعة: كثيرا ما ترتبط الأحلام فعلا بالمشاكل التــــي يجدهــــا الحــــالم والتي لم يجد لها حلا بعد . إخراج الحلم: عند إخراج الحلم لابد من مقارنة المحتوي الظاهر بالمضمون الكامن من الأحلام، ونعلم أن هناك عمليات نفسية قد حدثت بحيث أصبح المحتوي الظاهر تعبيرا عن المضمون الكامن، وأن الرقابة قد حالت دون ظهور المحتوي الكامن على هيئته الحقيقية في الحام، أي أن الرقابة قد جعلت المضمون الكامن للحلم يلجأ الدي أساليب للتعبير عن نفسه، أي أن الرقابة قد أخرجت هدذا المضمون الكامن في شكل خاص وهو المحتوي الظاهر.

إذن فعملية إخراج الحلم هي تحويل المضمون الكامن إلى محتوي ظاهر ( أي حلم ) .

أما علمية الستأويل للحلم فهي عكس تلك الخطوات . وهناك أساليب للإخراج عن طريق عملية التأويل ، فمن تأويل الأحلام يتبين أن هناك أربعة أشكال لإخراج المضمون الكامن في محتوي ظاهر هي (ما يطلق عليها اسم ميكانيزمات عمل الحلم ) .

ا - التكثيف : هو أن يصبح المحتوي الظاهر أقل ثراء في عناصره من المحتوي الكامن الذي يعبر عنه أو أحيانا ما تحذف أفكار كامنة من الظاهر ، وأحيانا قد تلتتم أكثر من فكرة واحدة في عنصر واحد ظاهر بحيث تتدمج سلسلتين من الأفكار الكامنة في أحد عناصر الحلم الظاهر ، وأحيانا ما يكون الظاهر متضمنا عنصراً مركبا من عدة عناصر ، فيمثل هذا العنصر عدة أفكار وتمثل عدة عناصر فكرة واحدة ، كأن يكون القي في الحلم تعبيراً عسن التقرز مسن الجنسية ، وفي نفس الوقت تعبيرا عن الرغبة في الحمل .

٢-الرمزية: بمعنى استخدام الحلم للرموز كوسيلة للتعبير ، هـذه الرموز قد تكون عامة عند كل الناس ( الأسد أو الذنب كرمز للأب)

وقد تكون خاصة بعينها ، وقد تكون خاصة بخبرة الفرد ، ومسن الرموز الشهيرة فقدان الشعر أو فقدان البصر أو تبريد أو فقد سنة كرمز للخصاء ومن قبيل ذلك أن كل ما هو مدبسب فسي رمسزه لعضو التذكير وكل ما هو مجوف في رمزه لعضو التأنيث.

٣-النقل أو الإزاحة: وهي تنقسم إني شكلين:

الأول: إما أن يبدل عنصر بعنصر تكون بينهما عدقة سلطحية كما هو في التأويل الشعبي .

الثاني: هو نقل التنكيت حيث يدور الحام الظاهر حول عنصــر معين ويعطيه أهمية قصوي مؤكدا قيمته في محاولة جذب انتباه المأول أو الحالم من العنصر المؤكد الآخر ، مثلما نجد أن التوكيد ينتقل مثـــلا من الاستعجال في حجز التذاكر وما يطلـق عليه حلم الكراسي .

٤-التصوير اللدن للأفكار: أي الإخراج المسرحي للحام ويقصد به عودة الشخص إلى الانطباع الأصلي الذي نشأت عليه الكامية ، فكثرة التقاليد الاجتماعية مثلا هو تعبير عن انطباعه ، فإلانسان يصور الانطباعات القديمة التي نتجت عنها اللغة لأنه لا يستطيع تصوير الألفاظ.

وفي ذلك يعبر الحلم عن المعنى الذي يريده كما يحدث في الفيلـم "صامت ، إذ نتتابه الصور البصرية ، ونادراً ما يتدخـــل الأصــوات والحوار.

## تفسير الأحلام:

يحتاج الحلم إلى جهد لتفسيره ، وكان فرويد يوصى بتقطيع الحلم إلى أجزاء وذلك لنطلب من الحالم مستدعيات أفكاره عسن كل

جزء من الأجزاء على حدة ، وبذلك نصل من العناصر الظاهرة في التقطيع الحام إلى المحتوي الكامن وراء كل عنصر من العناصر ، وفي التقطيع للحام ما يخلصنا من المعنى الظاهر.

# وقد استند فرويد فسي هذا المنسهج باعتبسار أن الطسم لسه محتويين :

 أ- المحتوي الظاهر: وهو عبارة عن سرد الحلم وأحداثه كما ظــهر للحالم.

ب- المحتوي الخفي (الكامن): وهو عبارة عن المعني الرسزي المحتوي الظاهر، فمثلا رؤية سلحر لعجوز على المحتوي الكامن الظاهري يعني رمزيا زوجة المريض أو أمه على المستوي الكامن أو الخفي (عبد الرحمن العيسوي).

هذا ويمثل تفسير الأحلام جانبا هاما في العلاج النفسي وغالبا ما يحاول المعالج أن يمسك بدلالة الحلم ضمن سياق العملية العلاجية .

فقد يكون الحلم تعبيراً عن مقاومة للعلاج أو تعبيراً عن تغيير في الدوافع العميقة أو عن إصرار ، والمعالج في تفسيره للحلم يرجـــع إلـــي الشخصية في حاضرها وتاريخها.

#### الحلم المؤلم والكابوس:

ان الحلم لا ينجح في وظيفته وهي المحافظة على النوم إلا حيسن ينجح النشاط الدفاعي في عمله التمويهي الذي يجعل الدوافع المكبوتـــة متتكرة . أما إذا فشل النشاط الدفاعي للأنا في عمله فذلك معناه فشـــل الحلم ، عندنذ تدخل الدوافع المكبوتة عارية صريحة فينبعث القلــق فــي الحلم إشارة إنذار الخطر ، ويشتد القلق إلى الحد الذي يقطع النوم بيقظــة مفعمة بالقلق ، مما يحدث في المخاوف الليليــة للأطفــال . هــذا الأرق

المفاجئ وسيلة الدفاع ضد هذا الخطر ، إذ تستعيد الأنا باليقظة قونها على المواجهة هذه التي كانت قد ضاعت بالنوم .

وهناك أحلام أخري تكون أليمة في محتواها الظاهر بحيث يبدو من الغريب فهمهما على أنها تحقيق لرغبة وإشباع لدافع ، من قبيل ذلك المرأة التي تري زوجها أو والدها يقوم بضربها بشكل مبرح فسي الحلم وتتألم وتبكي . ومن قبيل ذلك أيضا الشخص الدذي يحلم قبل الامتحان أنه دخل الامتحان وظهرت النتيجة معلنة رسوبه.

في مثل هذه الحالات يتضح أن الحلم على الرغم من طابعه الأليم، يحقق رغبة عند الشخص قد تكون حاجته إلى العقوبة بالفشل تهدئة لمشاعر ألم يعاني منها ، وقد تكون العقوبة البدنية في الحلم إشباعا للمازوشية الأنثوية عند الشخص .

وهناك أحلام أخري أليمة يصعب فهمها على أنها تحقيق لرغبة وإشباع لدافع ، ونعني هذه الأحلام التي هي تكرار المرة بعد المدرة واشباع لدافع ، ونعني هذه الأحلام التي هي تكرار المرة بعد المدرة لصدمة أو حادث صادم عاشه الشخص . من قبيل ذلك أن يحلم الجندي عدة مرات بالموقف الذي حدثت له فيه الإصابة وفقد بصره . والدني يحدث هنا هو أن الأنا تقوم في مثل هذه الأحلام بتكرار إيجابي لما سبق أن عانته سلبيا . وفي هذا التكرار ما يسمح للأنا بتحقيق إفراغات جزئية آجلة وما يتيح للنوم أن يستمر على الرغم من التوتر الداخلي ، وفي هذا التكرار أيضا ما يحقق الألفة والتعود مما يمكن الأنا مدن أن نتهياً للتكرار الفعلي في اجترارات أحلام اليقظة ، وذلك قبل المواجهة المورجة المواقف .

وخلاصة القول أن الحلم تحقيق لرغبة هي رغبــــة الأنـــا فـــي النوم ، ويتحقق ذلك بتقديم إشاعات أحلامية للدوافع المطرودة ، ومـــن هنا فالحلم هدفه خفض التوترات ، هذه التوترات التي يـــودي ارتفاعــها بصورة مسرفة أوصدامها مع الأنـــا الحــي القلــق والكـــابوس واليقظـــة الفجائية .

# خامسا: المغوات والأفعال الأعراضية

تشتمل الهفوات والأفعال الأعراضية على :

أ- زلات النسان والقلع. أ

ب- أخطاء القراءة وأخطاء السمع.

ج- النسيان المؤقت لأسماء الأشخاص والأعلام ، والنسيان المؤقيت
 للوعود والأعمال التي كان لها من المفروض تنفيذها .

د- الإضاعة الوقتية لشئ من الأشياء وبعض التصرفات غير الموفقـــة
 التي نتم في ظاهرها عن عدم المهارة .

والتحليل النفسي لا ينكر دور العوامل التي تعتسير في العادة مسئولة عن هذه الظواهر ، كالتعب وشرود الذهن والتهيج والخسواص الصوتية للألفاظ ، ولكنه يعتبرها تفسيرات جزئية وعوامل مساعدة.

يري التحليل النفسي أن نشاط الأنا في هذه الحالات يختل بتسأثير عامل طفلي ، وهذا العامل يمكن أن يكون شعوريا أوقبسل - شسعوريا يتعرف عليه الشخص بسهولة ، كما يمكن أن يكون لا شعوريا لا تقبلسه الأنا:

ويتدخل تفسير الهفوات بصورة مستمرة فـــي العــلاج بــالتحليل النفسي كأن تعبر الهفوة عن رغبة الشخص في الموت أو الفشـــل فــي الوقت الذي يصر فيه على عدم وجود هذه الرغبة عنده .

وتتحصر الأهمية النظرية لهذه الهفوات في أنها توضح الخاصسة المميزة للنفسير التحليلي في أمثلة يسسيرة الفسهم ، مصا يعيس على

استخلاص الأدلة التي تنطوي عليها المسالك في وحدتها الكلية الحاليــة والزمنية في إنكار لقيمة العوامل الأخرى بتأثيراتها الجزئية.

وخلاصة القول أن هناك حتمية نفسية تحكهم جميع مظاهر السلوك كي تبدو وكأنها غير إرادية أو غير مرتبطة بدوافع معينة.

# سادسا: المقاييس والاختبارات النفسية

## لقياس الشخصية

تعتبر دراسة الشخصية وتقييمها من أبرز مسهمات الأخصاني الإكلينيكي لأنها تأتي مباشرة بعد قياس الذكاء من حيث الأهمية.
والضرورة وأبرز أنواع اختبارات قياس وتشخيص الشخصية:

## الاختبارات الموضوعية (السيكومترية):

وهي اختبارات الميول والاتجاهات والقيم والعلاقات الاجتماعية. وأهم مميزاتها:

- أ- اقتصادية وقليلة التكاليف والجهد لأنها تطبق على أساس جماعي
   ولأعداد كبيرة ، فهي تختصر الزمن والمجهود والتكلفة .
- ب- تعتبر نسبيا حيادية وموضوعية: حيث لا يتمكن الأخصائي من التدخل بآرائه وسلطته وأحكامه ، وتظهر موضوعتيها حين تقارن بالأساليب الأخرى في تقييم الشخصية.
- ج- بسيطة التطبيق والتصحيح والتفسير ويمكن لتصحيحها استخدام
   الحاسب الاليكتروني .
- د- تستخدم هذه النوعية من الاختبارات في بداية التشخيص أو العلاج
   كمقدمة لتكوين علاقات طيبة بين الفاحص والمفحوص.

هـ – تساعد على الكشف السريع لكثير من النواحي ، وتمكننا من النتبؤ
 المضبوط الى حد كبير

#### ٢- الاختبارات الاسقاطية للشخصية:

هي عبارة هي موقف مثير على شكل جملة أو صورة يتميز بأعلى درجة من الغموض ونقص التكوين، يتعرض له المفحوص فيستجيب استجابة ، يستطيع من خلالها الفاحص اكتشاف جوانب مختلفة من شخصية المفحوص ، وتشير هذه الجوانب إلى أفكار المفحوص ودوافعه ومفاهيمة ووجداناته ودفاعاته ورغباته واحباطاته ... الخ .

وأهم خصائص الاختبارات والأساليب الإسقاطية في النقاط التالية: أ- أن الموقف المثير الذي يستجيب له الفرد غير مشكل ، ونـــاقص

ا- ان الموقف المدير الذي يستجيب له العرد عير مسحد ، والمناف من شأنه أن يقلل من التحكم الشعوري للفرد في استجاباته مما يترتب عليه بسهولة الكشف عن شخصيته .

ب- أن الاختبارات الإسقاطية لا تقيس المظاهر السطحية للشخصية
 بل أنها تتغلغل في شخصية المفحوص - بشكل غير مباشر -علي التنظيم الأساسي للشخصية والديناميكيات المؤثرة في هذا السلوك الظاهري.

 ج- أن الفرد لا يدرك طريقة تقدير استجاباته، ولذلك فإنه يكشف عن نفسه بسهولة ودون محاولة إخفاء شخصيته أو بعض نواحيها عن المختبر

 د- أن الاختبارات الإسقاطية لا تقبس النواحي الجزئية من الشخصية ولكنها تحاول أن ترسم صورة للشخصية ككل من حيث مكوناتها أو العلاقات الديناميكية بين هذه المكونات. هـ - أن الاستجابات لا تقدر من ناحية أنها صواب أو خطـ أ ولكنـها
 تقيم من ناحية دلالتها على شخصية المفحوص ، على اعتبار أنها
 إسقاطات لمشاعره ورغباته ومشكلاته على مدرك خارجي و هــو
 مواد الاختبار .

وهناك تقسيمات مختلفة للاختبارات التشــخيصية نذكــر منــها التقسيم التالى :

#### ١ - اختبارات الشخصية:

وتتقسم إلى اختبارات الشخصية التي تهتم بقياس جانب أو أكثر من جوانب الشخصية كقياس المخاوف ، والضغوط النفسية ، والاحتراق النفسي ، واضطرابات الأكل وغيرها.

- اختيار ات الميول و الاتجاهات.
- اختبارات تعتمد على التقرير الذاتي: مثل قائمة أيزنك للشخصية ، وقائمة ويلوبسي للميل العصابي ، واختبار مينسوتا ( اختبار الشخصية متعدد الأوجه) .
- - ٣-الاختبارات الإسقاطية: أو ما يطلق عليها الاختبارات الإكلينيكيــة
     والتي قسمها لويس مليكة إلى:
  - اختبارات تعتمد على الأسلوب البنسائي التكويني ، مشل اختبارات : الكات ، والتات ، والسسات ( اختبسارات تفسهم الموضوع ).

- اختبارات تعتمد علي التداعـــي : مثــل اختبــار الرورشـــاخ
   واختبار تداعى الكلمات لربابورت .
- اختبار الرسم الإسقاطي : مثل اختبار رسم الرجل والشجرة
   والمنزل H.T.B ، واختبارات رسوم الأطفال .
  - اختبارات القصص: تجميع القصص ، تكوين القصص .

وسوف يتم عرض موجز لبعض هذه الاختبارات الشخصية والاسقاطية .

## الفصــل الـرابــم نماذج من أدوات التشفيص الفارقي التي يستخدمما الإكلينيكي

أولا: الاختبارات الإكلينيكية.

تأتيا: الاختبارات السيكومترية .

## أولا: الأدوات الإكلينيكية

١-اختبار, تفهم الموضوع للأطفال: C.A.T يعتبر هذا الاختبار وسيلة اسقاطية ، أو وسيلة للإدراك الداخلي للبحث في الشخصية وذلك بدراسة المعاني الدينامية للفروق الفرديسة في إدراك المشيرات المعارية.

وقد صممت البطاقات لكي تختبر عدة مشاكل خاصة بالأطفسال تدور حول مصاعب الأكل بخاصة والمشاكل القميسة بعامسة ، وكذلك مشاكل التنافس بين الأخوة والأخوات ، واسستجابات الأطفال حسول الموقف الأوديبي ، ويرغب بيلاك من ذلك دراسة بنية الطفل ودفاعاتسه ودينامياته ومعالجة مشكلاته النامية ، وهذا الاختبار يسهتم بسالمحتوي الخاص بالاستجابة ، والكشف عن دينامية العلاقسات بيسن الأشسخاص (مثل اختبار TAT)

ويذكر بيلاك بأن هذا الاختبار ذات فائدة إكلينيكيـــة فـــي تحديــد العوامل الدينامية التي تتصل بسلوك الطفل في الجماعة ، وفي المدرســة أو في الحضائة ، أو تجاه الأحداث داخل الأسرة.

ويتألف الاختبار من عشرة لوحات تتمثل في صور حيوانسات ، ذلك لأن الحيوانات بالنسبة للطفل يمكن أن يتعامل معها بسهولة أكثر من التعامل مع الإنسان ، ويطلب من الطفل كتابة قصة عن اللوحة المرسومة أمامه.

ويجب علي الكلينيكي أن يكون ألفة وإيجابية مع الطفل قبل تطبيــق الاختبار ويجب عليه ملاحظة تعبيرات الطفل وانفعالاته.

#### ٢-اختبار تفهم الموضوع T.A.T:

ابندع هذا الاختبار موراي ومورجان Murray and Morgan وهو اختبار إسقاطي يتكون من ثلاثين لوحة ، تشتمل كل لوحة في الغالب علي منظر به شخص. أو جملة أشخاص في مواقف غير محددة ، مما يسمح بإدراكها على أنحاء مختلفة ، وبينها لوحة بيضله ، بعض اللوحات خاصة بجميع الذكور و و تحمل الرمز (BM) وبعضها الآخر خاص بالذكور فيما فوق ١٤ سنة وتحمل الرمز (M) ، بينما بعضها خاص بالذكور تحت ١٤ سنة وتحمل الرمز (B)

وهناك لوحات خاصة بجميع الإناث وتحمل الرمز (GF) وبينما توجد لوحات خاصة بالإناث فيما فوق 12 سنة وتحمل الرمز (F) ، نطلب إلى وبعضها خاص بالإناث تحت 12 سنة وتحمل الرمز (G) ، نطلب إلى الشخص (المفحوص) أن يبتدع قصة عن منظر اللوحة ونفهمه أن القصة لابد أن تنطوي على ماض نتيين منه ما حدث حتى أصبح الموقف على ما هو عليه الآن ، كما لابد وأن تحتوي القصسة على نهاية توضح ما ستتهى إليه الأحداث.

ويري " مخيمر" أنه ينبغي أن تكون الإجابة كتابة ، لما ينطوي عليه الشطب والخطأ والتصحيح من دلالة إلى ما يمكن أن تنطوي عليه من دلالة الخيار عنوان لكل قصة ، وبالإضافة إلى ذلك ينبغي تسجيل ملاحظات عن السلوك الإجمالي للشخص ، وعن فترات التردد أو الصمت وعلامات الدهشة والتعليقات المختلفة ، ويمكن بعد الانتهاء من الاختبار أن نستوضح من الشخص ما نري ضرورة أستضاحه من نقاط ، ولايد لفهم الإجابات وتشخيص الحالة أن نطلب من الشخص الكثير من المعطيات عن تاريخ حياته ، وينبغي أن ننظر إلى الإجابات وسلوك الشخص بحسابها وحدة كلية وتدور فكرة هذا

الاختبار حول تقديم عدد من الصور الغامضة نوعا ما ، ودعوة المفحوص إلى تكوين قصة أو حكاية نتعلق بما يدور بالصورة ، وتتحدث عن أحوال الأشخاص والأحداث التي تجري فيها ، شم يقوم الكلينيكي بدراسة ما يقدمه المفحوص ، ويحاول أن يبلغ منها ما يعتمل في نفسه من ميول ورغبات وحاجات مختلفة.

والأساس الذي يقوم عليه هذا الاختبار هو أن " القصص التي يعطيها المفحوص ، تكشف عن مكونات هامة في شخصيته على أساس نزعتين:

الأولى: نزعة الناس إلى تفسير المواقف الإنسانية الغامضــة مـن خلال خبراتهم الماضية ورغباتهم الحاضرة وأمالهم المستقبلة.

والثانية: نزعة كثير من كتاب القصصص أن يعترفوا بطريقة شعورية أو لاشعورية الكثير مما يكتبون مصن خبراتهم الشخصية ، ويعبرون عما يدور بأنفسهم من مشاعر ورغبات (سيد غنيسم وهدي براده).

ومهما يكن من أمر فان كل الباحثين يتققون علي أن اختبار تفسهم الموضوع يمكننا من الكشف عن جنبات شخصية المفحوصين بكل مستوياتها الشعورية واللاشعورية وبكل مجالاتها على تعددها وتتوعها.

ويقدم ( لنذري Lindzey) الأساس الذي يقوم عليه اختبار تفسهم الموضوع، فبعد ما يرينا أن الاستجابات تكشف عن الأنماط الاستجابية المميزة للفرد عندما يكون المثير واضحاً ومحدداً بينما تكون هذه الاستجابات جد فسيحة غير محددة عندما يتسسم المثير بشسيء مس الغموض ، ينتقل إلى الفكرة الصحيحة التسبي يقوم عليها الاختبار الاسقاطي فيقرر أنه " إذا تحرر موقف الاستجابة مسن قيسود الواقع

المألوفة ، فإنه يمكن استثارة النزعات الاستجابية التسي يستردد فسي الاعتراف بها ، والتي قد لايكون واعيا بها ، فضلا عن النزعات الاستجابية التي يعرفها والتسي لا يستردد فلي الاعستراف بلها " فالاستجابية التي يعرفها والتسي لا يستردد فلي الإعلامية الدوافسع فالاستجابات المعنية والممكنة لا ترجع وحسب في رأيه السي الدوافسع والخصائص الثابتة ، بل ترجع أيضا إلى عمليات وسليطة من المعوامل تسهم في رأيه جزئيا في تحديد استجابة المفحوص ، مسن قبيل الحالات الانعالية الوقتية مثل الحزن والإحباط وعوامل القدرة والأداء مثل الذكاء العام ، والسهولة اللفظية ، وكذلك عوامل المنبله مثل اللون والحجم والمضمون بالإضافة السلي الأنصاط الاستجابية مثل اللون والحجم والمضمون بالإضافة السلي الأنصاط الاستجابية .

وأما المعني الذي يضيفه المفحوص فان (لنذري) يري أنه يؤشر في تحديد أنماط الاستجابة ، وفي تحديد الحالات الانفعالية ، هذا إلسي كثرة من العوامل الأخرى تلعب دورها في تحديد الاستجابة ، فالعلاقسة بين الفاحص والمفحوص ، وكذلك الموقف الفيزيقي الذي يطبق فيسه الاختبار ، وخبرات الحياة التي تعرض لها المفحوص فسي المساضي وخبرات المفحوص بالاختبارات السيكولوجية ، بالإضافة إلى العوامل الإجرائية المختلفة مثل تعليمات الاختبار.

ولا ينسى "لنذري Lindzey " الأطر المرجعية في تأثيرها على هذه الاستجابات ، وتعني الجماعات التي ينتمى إليها الفرد ، والتي تؤثر في تفسيره لموقف الاختبار وفي أدائه.

وفي نقاطة الثلاث عشرة التي يوردها " لنذري" يرينا أن الفـــرد قد يعبر عن بعض نزعاته بصورة غير مباشرة ورمزية ، كما يرينــــا ارتباط الاستجابة بنوعية الموقف ، وغير ذلك مـــن الأمــور الجزئيــة والدقيقة المتعلقة بالاختبار (لنذري Lindzey).

### أهم الطرق في تحليل الاختبار وتفسيره:

إن إجراء الاختبار وتطبيق إلى مسكلة ، لأن كثيرا من المفحوصين يساهمون بإدارة طيبة في إجراء الاختبار ، خصوصا ما بعد التغلب على المقاومة الأولى التي تظهر في بداية الإجسراء ، لكن المشكلة هي في تفسير المادة التسي يعطيها المفحوص ، قد أشار (موراي) Murray إلى أن تفسير الاختبار يتطلب الدقة والخبرة ، والواقع أنه كلما از دادت خبرة الفاحص بالاختبار وحمن إعسداده من الناحية النفسية ، وإلمامه بالأمراض النفسية والعقلية ، ومبادئ التحليل النفسي كان أقدر على القيام بعملية التفسير وسنقدم هنا بعض طرق التفسير:

## ١ طريقة موراي:

يهتم موراي (Murray) علي وجه الخصوص بتحليل محتوي القصة ، وتحليل المحتوي الذي يشير إليه موراي ومن يتبعون طريقته ، هو محاولة الوقوف علي الموضوعات الغالبة " الثيمات " في قصص كل شخص والموضع عندهم هو (التكوين الديناميكي للحكاية أو هـو عقدة القصة) وتدور هذه الموضوعات حول بيان:

١-البطل الرئيسي الذي يتوحد الفرد مع شخصيته في القصص.

٢-الحاجات التي تدفع بطل القصمة والقوي التي تتطوي عليها نفسه.

٣-الضغوط أو العوامل البيئية والمؤثرات التي تؤثر في الفرد.
 (Lazarus & Shaffer).

ولتفصيل ذلك يقول:

١-البطل الرئيسي الذي يتوحد الفرد مع شخصيته: وهـو الشخصية التي تحظى بمعظم الحديث عنها فـي القصـة ، والتي يصـف احساساتها ومشاعرها ، أو الشخصية التي يري الفرد نفسه يتوحـد معها.

ومن السهل تمييز البطل ، ففي عدد كبير من القصصص قد لا نجد سوي شخصية واحدة ، هي التي تقوم بالدور الرئيسي إذا ما قورنت ببقية الشخصيات التي تشملها القصة.

وقد يحدث في بعض الأحيان أن يحتل عدد مــن الشخصيات المركز الرئيسي في القصة ، فيتوحد المفحوص مع أحدهــم ، أو قــد يحدث أن يتوحد مع شخصية أكثر من واحد ، ويشير (موراي) في هذا الصدد على أن هناك نزعات متعارضة قد توجد لــدي المفحـوص ، ويمكن أن تتمثل في وجود شخصين مختلفين ، وغالبا ما تكثف مهنــة البطل وميوله وقدراته عن الصفات القائمة أو التي يرغب الفــرد فــي تحقيقها.

٢-الحاجات الرئيسية للبطل: من الحاجات التي يعطيها موراي أهميــة
 كبيرة في التفسير:

أ-تجنب الأذى

ب-البحث عن الكمال.

ج- العدوان ضد العالم الخارجي.

د- السيطرة.

العدو ان الموجه ضد الذات.

و- الاستنجاد والشفقة.

ر - السلبية.

ز- الجنس.

٣-الضغوط أو العوامل البيئية والمؤثرات التي تؤثر في الفرد: أعطي (موراي) للضغوط والعوامل البيئية التالية أهمية:

أ- النزعات الاجتماعية.

ب-العدو انية.

ج- السيطرة.

د- العطف.

هـ -- النبذ .

و- الحرمان والفقر.

ي- الأخطار المادية.

ومن الواضح أن هذه الكثرة من العوامسل وتداخلها وتشابكها تتعارض مع مبدأ الاقتصاد كما يعتبره المنهج الكلينيكي ، فعندما يكون التأويل راجعا إلى كثرة مسن المبادئ أو التصورات ، أو المفاهيم التفسيرية يكون في حقيقة الأمر عاطلاً من كل فائدة إن لم يكن مستحيلاً ، غير أن هذه العوامل لا ينبغي النظر إليها على أنها أكثر من مؤثرات ورؤس موضوعات تعين الكلينيكي غير المتمرس فسي بدايسة عمله في هذا المجال ، فتهدي خطواته الأولي وتتبهه إلى ما قد يغفل عنه من عوامل ومؤثرات واحتمالات.

Word - Association Test اختبار تداعي الكلمات -٣

" يعتبر تداعي الكلمات من الاختبارات الأسقاطية التسي تستخدم اللغة كمثير ، وأعده رابابورت وجيل وشافر ,Schafer, Rapaport ,Gilll ، ويتكون الاختبار من (٦٠) ستين كلمة ، وتقدم القائصة فسي العادة شفوياً ، كما يجري الاختبار فردياً ، نظراً لما يتطلبه من قياس الزمن لكل كلمة ، وملاحظة حركات المفحوص ، وإثارته ، ومما قد يحدث من توقف أثناء إجراء الاختبار " (سيد غنيم ، وهدي براده).

وقد ميز الباحثون بين نواحي الشكل والمحتوي في استجابات التداعي وأن لكل منها خصائص معينة ، والتي يمكن من خلالها معرفة حدوث اضطرابات التداعي ، ويبدو ذلك واضحاً من التعرف على طريقة ربابورت في إجراء الاختبار على النحو التالى:

#### طريقة إجراء الاختبار Administration :

يتم إجراء الاختبار في ثلاث مراحل: تختص المرحلة الأولي باختبار التداعي Word- Association Test ، والثانية خاصة بإعادة الإنتاج Reproduction ، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التحقيق Scoring ، وتأتي بعد ذلك مرحلة التقدير لنتائج الاختبار Scoring

المرحلة الأولى: يستجيب فيها المفحوص لكلمات المثير ، بـــأول كلمة ترد إلى ذهنه (طبقاً لتعليمات الاختبار) بعد سماع كلمة المشير ، ويسجل الفاحص في كل مرة الكلمة التي استجاب بــــها المفحــوص، وكذلك زمن الرجع.

المرحلة الثانية: يقوم الفاحص بإعدادة نفس الكلمات على المفحوص ، ويطلب منه أن يستجيب بنفس الكلمات التي استجاب به أول مرة بسرعة ، ويحسب الفاحص زمن الرجع الذي يستغرقه المفحوص هذه المرحلة كذلك ، كما يقوم بتسجيل الاستجابة الجديدة إذا حدث اختلاف بينها وبين الاستجابة الأولى. (ربابورت و أخرون ، (Rapaport et al).

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة التحقيق ، وتتم بعد إعسادة الإنتساج وتهدف إلى:

أ-توضيح ما إذا كان المفحوص قد أخطأ في فهم كلمة المثير وإذا حدث ذلك ، خماذا سمع؟

ب-توضيح العلاقة بين كلمات المثير وكلمات الاستجابة ، ليـــس فقـط لغموضها للفاحص ، بل أيضاً لاتحراف (حيود) العلاقة الواضحـــة للأسماء الادراكية التي تحدث استجابات شائعة.

جــ توضيح أسباب طول زمن الرجع أو الفشل في إعطاء استجابة مــ وهل هناك فكرة لا يرغب المفحوص في التعبير عنها ، بحيث يـودي ذلك إلي عرقلة الاستجابة وإطالة زمن الرجع ، وأحياناً تكشف مثـــل هذه التحقيقات عن ظهور بعض الاستجابات الجنسية أو غير المقبولــة اجتماعياً في بؤرة الشعور.

 د- توضيح ما إذا كان الفشل ناتجاً عن فشل حقيقي، ، أو لعدم اتباع التعليمات أو لمحاولة المفحوص تحسين هذه الاستجابات (المرجع السابق).

التقدير : Scoring يوضح الباحثون إمكانية تحديد أنواع اضطرابات التداعي التي تحدث في عملية التداعي خلال العمل الكلينيكي اليومي ومنها:

التوقف (العرقلة): وعدم القدرة على إعطاء أية استجابة.

٢- التسمية: إعطاء أسماء للأشياء الموجودة بالاختبار ، رغبة في
 التخلص من الموقف.

٣- محاولة تقديم تعريفات: أي كلمات متعددة ، و هـــذا خــروج عــن
 تعليمات الاختبار.

- ٤ التكرار: أي تكرار نفس كلمة المثير (ثدي ثدي).
- ٥- التكرار الجزئي: أي تكرار كلمة المثير أو جزء منها (ولد صديق صديق).
- ٣- ترابطات الرنين: ويحدث فقط عندما لا يوجد إحساساً بالغسأ بين
   الكلمتين ( Weef Beef ) .
- ٧- تكملة الجمل: الاستجابة بتكملة كلمة أو جملة تكون كلمــة المثـير
   جزء منها.
- ٨-إعطاء الصفات: حيث تكون الاستجابة صفـة المثـير (امـرأة جميلة)
- ٩- الاستجابة بالصور (الخيالات): أحيانا ما تكون الاستجابة صـورة مرئية لكامة المثير ،وقد تستخرج بالتحقيق.
- ١٠ الصور المشوشة (موضع الشك): أي الاستجابة موضع الشك
   وغير المؤكدة.
  - ١١- الإشارة إلى الذات: (والد والدي) (صديق ليس لي صديق).
     ١٢- المداومة (الإيقاء) ومنها:
    - أ-تكرار نفس الاستجابة التي لاتتناسب مع كلمات المثير.
- ب-تكرار نفس الاستجابة لأغلب أو كل كلمات المثير التي بينها علاقـة
   (أب شخص).
  - جــ- الاستجابة لكلمة مثير بكلمة مناسبة لها (لحم طعام).
- د- الاستجابة لكلمة مثير مناسبة بكلمة الاستجابة الواضحـــة (زوج خريف) (ماء ربيع).
- ١٣-الاستجابة بكلمات متعددة وتكون منفصلة عن بعضـــها (حفلــة أصدقاء كثيرون).

- ٤ الاستجابات عديمة الارتباط ، أي التي لا تربطها بالمثير أي رابطة
   (كتاب فنزويلا).
- ١٥- الاستجابات بعيدة الارتباط جدا (استمناء ضياع) (صديق قوى).
- ٦١ الاستجابات متوسطة البعد ، ولكنها خارجة عن نطاق الاستجابات العادية.
  - ١٧- نيولوجيزم (لغات خاصة) مثل (علاقة إعادة إنتاج).
- ١٨ استجابات انفعالية: غالبا صفات (أم حلوه) (حركة الأمعاء غثيان).
  - ١٩ أسماء الأعلام: (صديق جون).
  - ٢٠ استجابات اختيارية: إعطاء أكثر من استجابة.
- ٢١ الاستجابات المبتذلة (العامية): ابتداء من الاستجابات الجنسية
   الدارجة إلى الاستجابات غير المقبولة اجتماعيا.
  - ٢٢- سوء سماع كلمة المثير.
  - ٢٣-عدم معرفة معنى كلمة المثير.
  - أما الاضطرابات التي تظهر أثناء إعادة الإنتاج فهي:
- أ-الاستدعاء (الاسترجاع) الخاطئ غير المرتبط، ويأخذ أشكالا مختلفة منها:
- ا عباعد كبير بين كلمة الاستجابة الأصلية (الأولي) وكلمة الاستترجاع
   (حب ، حياه).
- ٢-استجابة يكون جنسها عكس جنس الاستجابة الأصلية (أب أم ، امرأة رجل).

٣-انحراف (حيود) في التفسير (صدر - قميص - امـرأة) (ربيـع - مرونة - ماء).

٤- استجابة بكلمة عكس الحالة المزاجية (ضحك - صراخ).

٥- استجابة متعددة الكلمات ، أو تعريف أو أي نوع أخر من
 الاستجابات غير العادية.

٦- استجابة بكلمة عامية (شائعة) (قضيب - رجل - عضو).

ب-الاستدعاء الخاطئ المرتبط بالكلمة المثير (كرسي - جلوس - معقد) (ربيع - ماء - نافورة).

جــ- لا استدعاء إطلاقاً.

د- تأخر الاستدعاء.

هـ- استدعاء جزئي.

و- استدعاء خاطئ مع تصحيحه فوراً (كلب - قط - حيوان - لا قطة).

وعند تطبيق الاختبار في الناحية الكلينيكيسة ، يسزود البساحثون بالكثير من المعلومات ، فالاستجابة الخاصة جداً ، أو البعيدة جداً عسن المألوف ، قد تصبح في ذاتها دليلاً علي أن كلمة المثير قد لمست نقطة حساسة في فكرة المفحوص (أب – طاغية): وقد تحدث كلمسة مشير اضطرابات في التداعي يكشف عن أن الكلمة قد لمست منطقة صراع عند الفرد ، كما تكشف في نفس الوقت عن طبيعة هذا الصراع داخسل النفس ، فعند الاستجابة الكلمة المثير " زوجة " بكلمة " شك " فان هذه الاستجابة تكشف ليس فقط عن صراع لدي الفرد ، بل تكشف أيضساً عن طبيعة هذا الصراع ونوعه.

### خصائص الشكل والمحتوي في استجابة التداعي أو لاً: الخصائص الشكلية لاستجابة التداعي:

Formal Characteristics of the Association Reaction Close Reaction (المنتجابات القريبة (المنتصقة)

تعتبر الاستجابات القريبة ذات اضطرابات في التداعسي ، ناتجة عن الإعاقة في العملية الأساسية المتفكير ، ويحدث ذلك ليعبر عنه في الحالسة الاستجابات التي يصعب قربها من " الكلمة المثير " حيث أنه في الحالسة التحليلية تمر العملية خلال مكونات فكرة المثير ، ولم تمر بباقي الأفكار الأخرى وتتدرج الاستجابات القريبة في تسلسل هرمي كالآتي:

١- عندما يستجيب المفحوص بنفس كلمة المثير.

٢ عندما يعطي المفحوص تعريفاً لكلمة المثير مكوناً مــن عــدة
 كلمات (منز ل - للمعيشة فيه).

 ٣- عندما يستجيب المفحوص بنفس كلمة المثير ، ثـــم يرجعها للذات (منزل - منزلي).

٤ عندما تترابط كلمة المثير مع كلمات أخــري (نـــار - رجـــل المطافئ).

 عندما يستجيب المفحوص بكلمة استجابة تكون صورة لكلمـــة المثير (منزلي – صورة المنزل).

٦- عندما يستجيب المفحوص استجابة تعسفية ، أي ترتبط بكامـــة
 المثير بطريقة غير عادية.

٧- عندما يستجيب المفحوص استجابة عديمة الحساسية.

٨- عندما تحدث استجابات الرنين.

9 عندما يستجيب المفحوص بأشياء موجــودة داخــل غرفــة الاختيار.

#### ب- الاستجابات البعيدة Distant Reaction

تشير الاستجابات البعيدة هنا إلى التدخل في مرحلة التجمع داخل العملية العقلية الراهنة ، وتتسلسل هذه الاستجابات البعيدة في شكل هرمي على النحو التالي:

- ١- الاستجابات البعيدة في علاقتها بالمثير (كتاب تركيا).
- ٢- استجابة متوسطة البعد ، حيث الترابط الضعيف بينها وبين المثير
   وقد يدركها الفاحص ويدركها المفحوص.
- ٤- استجابة يثبت أثناء التحقيق أنها ذات حساسية شخصية (مـــنزل -فارغ) (استمناء - ضياع).
- ٥- استجابات ذات ترابط سطحي (كرسي منزل) (ضرائيب حرب).

#### جـ- محتوى الاستجابة المستدعاة:

#### The Content of the Association Reaction

اعتبر الباحثون أن اضطرابات محتوي التداعي ، واحــــداً مــن اضطرابات التداعي (الشكلية) ويشير اضطراب المحتـــوي إمــا إلـــي كلمات المثير ، أو إلى كلمات الاستجابة ، وتظهر اضطرابات المثـــير في أشكال ثلاثة هي:

١- قد يتجاهل المفحوص معرفة كلمة المثير وهذه ضعيفة ، أو
 أنه لايجد لها تسمية مناسبة في نفسه ، وهذه الكلمة ليسبب خاضعة

للصدفة ، ولكن تشير إلي تمركز سلسلة من الصعوبات والكبــت داخــل جهاز الأفكار الذي يجعل المفحوص يتجنبها (مهبل – اسمناء).

٢- سوء فهم (إساءة فهم) كلمة المثير ، وهذا ضعيف ، وقد يرجع لضعف النطق لدي الفاحص ، وقد يحدث عسن اضطراب عام في الانتباه ، وغالباً ما يتكرر حدوثه لكلمات معينة لصعوبة وجدانية خاصة تتركز في محتوي الكلمة.

"- وأخيراً ، فان أي اضطراب آخر في التداعي قد يدل على أن الكلمة المثير ممثلة لحالة من تصارع الأفكار ، على أن عديداً من هذه الاضطرابات يرجع إلى عملية التعميم الزائد ، وإلى اضطرابات يرجع إلى عملية التعميم الزائد ، وإلى اضطرابات يرجع إلى عملية الإبقاء (المداومة) .... وقد يحدث في تحليل المحتوي أن المفحوص يستخدم أسماء مناسبة ، وألفاظاً خارجة عن المالوف (عامية) ، فيستجيب بأسماء نادراً ما تكون دالة على استجابات قريبة ، وقد يكون الاسم المستخدم من عالم المفحوص الشخصي ، وفي أوقات قد تكون الاستجابات البعيدة ذات شكل غامض ، ويكون الاسم غير مناسب تماماً لأن يستخدمه كاستجابة ، ونادراً ما تحدث الاستجابات مامية - ماعدا كلمات المثير ذات المضمون الشرجي والجنسي - ولكن يشيع حدوثها في الذهان ، فلا تلاحظ وجود استجابات عامية تستجيب بها سيدة ماعدا حالات الذهان ، والداعرات ، وذوات الشخصية قبل الفصامية ، والأفرار دوي المستوي الاقتصادي والاجتماعي المتوسط والمنخفض ، وأيضاً ذوي المستوي التعليمي المتوسط.

د- اضطرابات إعادة الإنتاج لاستجابات التداعى:

Disturbances in the Reproduction of the Associative Reaction:

#### تبدو في:

- ١- الفشل في إعادة الإنتاج.
- ٢- التأخر في الاسترجاع.
- ٣- تباعد (اختلاف) الاستجابة عن الأولى إلا أنها مرتبطة بها.
  - ٤- تباعد (اختلاف) كامل عن الاستجابة الأولى.
- ٥-تباعد (اختلاف) الاستجابة الأولى ثم يصحح فوراً (في الحال).
   ٢-اختلاف زمن الرجع عن الزمن الأول.

ويفسر الاختلاف الكبير عن الاستجابة الأولى ، على أنه اضطراب في تنظيم التفكير بصفة عامة ، وأيضا في الإطار المرجعي للذاكرة بصفة خاصة ، وفي الظروف العادية ، فان ما يحدث في إعادة الإنتاج يشبه (يماثل) ما يحدث في أي تذكر للمعنى ... أنه في اختبار إعادة استحضار كلمة المثير ، تأخذ العملية العقليسة (التذكريسة) فسي الظروف العادية نفس الاتجاه الذي أخذته في الاستجابة الأولى ... لكن الفشل في أعادة الإنتاج وأيضاً التأخر في الاسترجاع يفسر كالآتي: لــو أن كلمة المثير كانت تمس مجموعة من الأفكار المكتوبة فان ما قد بترتب على ذلك كيت لمجموعة من الاستجابات المحتملة والمرتبطة ، وعندما تمر خلالها العملية العقلية ، نجدها تتأخر حتــــى تجــد كلمــة الاستجابة المناسبة نسبياً ، وفي الوقت ما بين الاستجابة الأولى وبين إعادة الإنتاج هذه ، يحدث كبت للاستجابة الأولى وبذلك تخضع الاستجابة لنفس عملية الكبت ، ويبدو ذلك وأضحا نفسه إما في حالـــة الفشل في إعادة الإنتاج - لو أن الكبت ينجح جزئياً فقط - أو في تسأخر الاستجابة للمرة الثانية (إعادة الإنتاج) وفي هذه الحالة يحدث أن حالــة

الشخص الانفعالية ، يتم تخطيها في الحالة الأولي ، ثم تتحـــرف أكـــثر وتخرج إلى الأمام مسببة حدوث التأخير في الاسترجاع.

### ٤- اختيار بقع الحبر (رورشاخ):

لقد ظهرت أهمية اختبار رورشاخ في الكشف عسن النواحسي المرضية والمعاونة على القيام بعملية التشسخيص ، وعرف الأطباء والمعاون والمهتمون بالدراسات النفسية أهميته وقيمته ، ويتألف الاختبار من عشر صور تتكون كل صورة منها من أشكال متماثلة على نحو مسا يحدث حين نلقي بنقطة حبر كبيرة على ورقة بيضاء ، ثم نطبق الورقسة ونضغط عليها قليلا فتخرج أشكال مختلفة متماثلة مع ذلك ، والسترتيب الذي تقدم به هذه الصور للمفحوص تحدده رغبة رورشاخ فسي إدخال نظمي فيكفل بقاء استشارة المفحوص على أعلى مستوي ممكن.

ويعطى الاختبار صورة عن الجوانب الانفعالية لدي الفرد ، كما يمكن الكشف عن الذكاء والقدرات العقلية أو المعرفية ، ويحدد درجات اضطراب الفرد. وقد حدد صلاح مخيمر أبعاداً ثلاث أساسية للختبار هي:-

- ١-التحديد المكاني: وتشير إلي المنطقة التي يختارها المفحوص ، فالاستجابة إما أن تشمل البطاقة كلها وتصبح كلية أو تشمل جرء كبير من البطاقة أو جزء صغير.
- ٢- المحددات: وتشمل خمسة عوامل: الشكل ، اللوحة ، استجابات الحركة ، استجابات الظلال ، نمط الخيرة.
  - ٣- المحتوي: ويشمل الاستجابة الإنسانية وتشمل الانسان الكامل.

- أو جزء من الانسان ونسبتها من (١٠ ٢٠%) وانخفاضها عــن هذا يشير إلى عدم الاهتمام بالناس.
- الاستجابات الحيوانية وتشمل الحيوان أو أجزاء والنسبة الحاليـــة
   تشير إلى النمطية في التفكير والاهتمامات المحدودة.
- الاستجابات التشريحية وتشمل أجزاء مميزة من الجسم وتدل علي
   الاهتمام البالغ لأجزاء الجسم ووظائفه.
  - الاستجابات المألوفة و الابتكارية.
- تكون الاستجابات مألوفة إذا ظهرت مرة واحدة في ستة حالات ، والاستجابات المألوفة تدل علي امتثال واتساق تفكير الفرد مع الجماعة أو مسايرته التفكير الجمعي ، بينما تدل قلتها علي عجز عن روية العالم كما يراه الآخرون أما الاستجابات الابتكارية فلا تحدث الإمرة في كل مائة حالة.

وأن هذه الأبعاد تمثل العصدد الكلسي للاستجابات ، ويعطمي المفحوص العادي ما بين ١٥ - ٣٠ استجابة مسع مراعمة ترتيب الاستجابات وتعاقبها.

## ثانياً: الأموات السيكومترية (١٩٩٨) ١– مقياس صورة الجسم (١)

أعد هذا المقياس لقياس متغير نفسي هام في الشخصية وهـو صـورة الجسم والتي تمثل الصورة الذهنية التي نكونها عن أجسامنا ككل بمـا فيها الخصائص الفيزيقية ، والخصائص الوظيفيـة (إدراك الجسم) ، واتجاهاتنا نحو هذه الخصائص (مفهوم الجسم).

وأن هذه الصورة للجسم تتبع لدينا من مصادر شعورية ومصــــادر لاشعورية ، وتمثل مكوناً أساسياً في مفهومنا عن ذوانتا.

وعليه تكون صورة الجسم في مفهومه الأشمل بأنسه صورة ذهنية (عقلية) يكونها الفرد عن جسمه سواء في مظهره الخارجي أو مكوناته الدخلية وأعضائه المختلفة وقدرته على توظيف هذه الأعضاء ، ومساقد يصاحب ذلك من مشاعر (أو اتجاهات) موجبة أو سالبة عسن تلسك الصورة الذهنية للجسم.

#### وتشمل هذه الصورة الجوانب التالية:

- الجاذبية الجسدية.
- النتاسق بين مكونات الوجه الظاهرية.
- التأزر بين شكل الوجه وباقي أعضاء الجسم الخارجية والداخلية.
  - المظهر الشخصي العام.
- النتاسق بين الجسم والقدرة على الأداء لأعضاء الجسم المختلفة.
  - التناسق بين حجم الجسم وشكله ومستوى التفكير.

ويتكون المقياس من ٢٦ فقرة يجاب عنها إما بالموافقة أو غـــير الموافقة أو غير متأكداً من مشاعره تجاه هذه الفقرة.

> ويطبق المقياس بصورة فردية ، وكذلك بصورة جمعية. ويمكن تطبيقه على كل من الأسوياء والشواذ معاً.

#### ثبات المقياس:

تم عمل ثبات للمقياس بعدة طرق:

-طربقة اعادة التطبيق Test - Retest

- طريقة التجزئة النصفية Half - Split

كما تم استخراج درجات معيارية ودرجات تانية لكل درجة من الدرجات الخام لعينة من الأسوياء ذكور ، وإناث كل على حدة.

#### صدق المقياس:

أجري صدق المقياس بطريقتين:

أ-الصدق الظاهري.

ب-صدق التمبيز.

# ٢ - مقياس المعتقدات نحو المرض النفسي في البيئة العربية (مصرية - سعودية) (١٩٩٨)

أعد هذا المقياس لقياس المعتقد: بأنـــه معلومــات ومعــارف ، ومدركات الفرد العقلية عن موضوع أو شـخص أو موقــف معيــن ، تساعد في الوصف المحدد لهذا الموضوع أو الشخص أو الموقف.

ويشتمل هذا المقياس في صورته النهاية على (٤٠) عبارة عن المعتقدات حول المرض النفسي تقيس أبعاد معينة للمعتقدات حول المرض النفسي هي:

-طبيعة المرض النفسي.

- أسباب المرض النفسى.
- طرق العلاج من المرض النفسى.
  - الشفاء من المرض النفسى.
- -تأثير المرض النفسى على أسرة المريض.

بعض عبارات المقياس صبغت بطريقة مثبتة والموافقة عليها تعبر عن معتقدات صحيحة ... وبعضها الآخر صبغت بطريقة مثبتة والموافقة عليها تعبر عن معتقدات خاطئة ، كما أن هناك عبارات صبغت بطريقة منفية والموافقة عليها تعبر عن معتقدات صحيحة ، إضافة لعبارات صبغت بطريقة منفية والموافقة عليها تعبر عن معتقدات خاطئة.

- تعطي فقرات المقياس درجات صفر ، ١ ، ٢ حيث أن الفقرات المثبتة والتي تعبر الموافقة عليها عن معتقدات صحيحة (مؤيد) (٢) ، محايد (١) ، معارض (صفر) والعكس صحيح للفقرات المثبتة والتي تعبر الموافقة عليها عن معتقدات خاطئة.

#### تقنين المقياس:

تم تقنين المقياس علي عينة مصرية (ذكور وإناث) وعلي عينـــة أخرى سعودية.

- تم حساب الصدق بطريقة الاتساق الداخلي بين أبعاد المقياس وبين
   الدرجة الكلية للمقياس ، وكذلك بينها وبين بعضها البعض.
  - تم حساب معامل النبات المقياس الكلى وكذلك المقاييس الفرعية.
    - كما تم حساب الثبات أيضاً بطريقة إعادة التطبيق.

وذلك للعينة المصرية والعينة السعودية من الجنسين كل على حدة.

كما تم استخراج الدرجات التائية للذكور والإناث لكل من العينــــة المصرية والعينة السعودية.

## ٣- مقياس الاتجاه نحو المرضي النفسي (١٩٩٨) في البيئة العربية (مصرية -سعودية)

يعرف الاتجاه إجرائيا: بأنه حالة وجدانية لــدي الفـرد توضــح درجة قبوله أو رفضه لموضوع معين (موضوع الاتجاه) ، ينتج عــن خبرات سابقة لدي الفرد تتعلق بموضوع الاتجاه ، وخاصــة معتقداتــه ومعارفه تجاه هذا الموضوع ، وما واجه الفرد من ثواب أو عقــاب ، وتنفع هذه الحالة بالفرد إلي إصدار سلوك إيجابي نحو الموضـوع ، أو سلوك سلبي ضد الموضوع ذاته (أي قبــول أو رفـض الموضـوع ) ويتمثل الاتجاه الإيجابي في الدرجة المرتفعة علـــي مقيـاس الاتجاه المستخدم ، كما يتمثل الاتجاه السلبي في الدرجـــة المنخفضــة علـي

وقد تم إعداد هذا المقياس لقياس الاتجاه نحو المرض النفسى.

- يشمل المقياس في صورته النهائية (١٦) عبارة عن الاتجاه نحــو المرض النفسي ، تم صياغة العبارات التي تعبر عن الاتجاه المــالب نحو المرض النفسي ، وكذلك العبارات التــي تعـبر عـن الاتجـاه الموجب نحو المرض النفسي ، وروعي التويع في صياغة الفقـرات لغويا لتحاشي الاستجابات النمطية من المفحوصين ، ولذا فقد صيغـت العبارات على النحو التالي:

- فقرات صيغت بطريقة مثبتة والموافقة عليها تعسير عن اتجاه
   إيجابي.
- فقرات صيغت بطريقة مثبتة والموافقة عليها تعبر عن اتجاه سلبي.
- فقرات صيغت بطريقة منفية والموافقة عليها تعــــبر عــن اتجـــاه
   إيجابي.

فقرات صيغت بطريقة منفية والموافقة عليها تعبر عن اتجاه سلبي.
 ويمكن تطبيقه بصورة فردية وكذلك بصورة جمعية علسي كمل من
 الأسوياء والشواذ معا.

ثبات المقياس: تم حساب ثبات المقياس بعدة طرق هي:-

- استخدام معامل ألفا.
  - إعادة التطبيق.

صدق المقياس: أجري حساب الصدق للمقياس بطرق:

- صدق المحك.
- الصدق الظاهري (صدق المحكمين).
  - الصدق التمبيزي.

وقد أجري حساب الصدق والثبات علي عينة سعودية ، وأخسري مصرية من الجنسين وتم حساب الدرجات التاثيسة للعينسة المصريسة ، والعينة السعودية كل على حدة.

#### ٤– مقياس قلق الموت (١٩٩٨)

القلق ظاهرة عامة في حياتنا اليومية يخبره الناس بدرجات مختلفة في الشدة وفي مظاهر متباينة من السلوك ، ومن ثم يمكن فهمـــه علــي أساس متصل بين حالات السواء والانحراف (طلعت منصور).

ويعتبر قلق الموت أشد مثيرات القلــق لــدي الإنســان ، وعلـــي الأخص إنسان هذا العصر الذي زاده التقدم المادي تشبثا بالحياة.

وقد توصل باتيسون إلي أن مظاهر قلق الموت عــن المحتضـر هي: الخوف من المجهول ، الخوف من الوحدة ، الخوف من الضعـف ، الخوف من ققدان الأسرة ، الخوف من فقدان الأصدقاء ، الخــوف مــن فقدان الجسم ، الخوف من فقدان السيطرة على النفس ، الخـــوف مـــن فقدان الذات.

ويعرف قلق الموت بأنه حالة من الخوف الغامض المبهم تجاه كل ما يتعلق بموضوع الموت ، وما ينتظره الإنسان من مصير بعد الموت ، أي أنه حالة انفعالية غير سارة عن استجابة الخوف السهائم عند الفرد تجاه كل ما يتعلق بموضوع الموت والتقدير السلبي لموقف الموت ، وما ينتظره بعد الموت من مصير ، ويتحدد بالدرجة الكلية على مقياس قلق الموت.

وقد تم إعداد مقياس قلق الموت في ضوء المظاهر سالفة الذكر لقلق الموت ، وبعد الاطلاع علي بعض المقابيس (رغم ندرتها) عــن قلق الموت ، حيث تم طرح سوال علي طلبة وطلبات الجامعة ، يطلب منهم وصف مشاعرهم الشخصية نحو الموت. وأصبح عدد عبـــارات المقياس في صورتها النهائية ٣٦ عبارة يجيب عنها المفحــوص بنعــم أو لا.

وتم حساب ثبات المقياس: بطريقتي إعادة التطبيق للمقياس ، وبطريقة التجزئة النصفية لعبارات المقياس.

وتم حساب صدق المقياس بطريقتي: صدق المحتوي ، وصدق المحدوي ، وصدق المحك ، كما تم إعداد معايير تانية المقياس على عينة من طلاب طلاب وطالبات المرحلة الثانوية كل حدة ، وعلى عينة من طلاب وطالبات الجامعة كل على حدة.

## 0– مقياس مواقف الحياة الضاغطة في البيئة العربية (مصرية – سعودية) (١٩٩٨)

تعرف الضغوط النفسية بأنها مجموعة من المصادر الخارجية والداخلية الضاغطة والتي يتعرض لها الفرد في حياته ، وينتجع عنها ضعف قدرته على إحداث الاستجابة المناسبة للموقف ، وما يصاحب ذلك من اضطرابات انفعالية وفسيولوجية تؤثر على جوانب الشخصية الأخرى.

وتتعدد أنواع الضغوط بتعدد مصادرها مثل ، الضغوط الأسوية ، الاقتصادية - الدراسية - الاجتماعية - الانفعالية - الشخصية - الصحية. والتي تجمع فيما بينها الضغوط النفسية العامة لدي الفرد.

وقد تم إعداد مقياس الضغوط النفسية بعد الإطلاع على بعض المقاييس المتاحة وبعد أن وجدت المؤلفة أوجه من القصور في إعدادها وتوصلت الباحثة في إعداد المقياس النهائي إلى (٧٠) فقرات مصدر من مصادر الضغوط النفسية المذكورة بعاليه ، وتكون الدرجة الكلية للمقياس ممثلة للضغوط النفسية العامة.

وتأخذ كل عبارة درجة تتراوح ما بين صفــــر ــ ٣ درجـــات ، وتمثل الدرجة المرتفعة على المقياس ارتفاع معدل الضغوط النفسية لــدي الفرد. وقد تم تفنين المقياس على البيئتين المصرية والسعودية.

وتم حساب الثبات بطرق: إعادة التطبيق ، بحساب الفاكرونباخ ، بالتجزئة النصفية.

كما تم حساب الصدق ، بطرق: الاتساق الداخلي بين أبع المقياس الفرعية وبعضها البعض ، وبينها وبين الدرجة الكلية للمقياس ، وكذلك بطريقة الصدق التلازمي.

كما تم عمل معايير للمقياس: على عينات الذكور والإناث في البيئة المصرية وفي البيئة السعودية كل على حدة.

# ٢- وقياس الاحتراق الداخلي (الإجماد النفسي) في البيئة العربية (مصرية - سعودية) (١٩٩٨)

تكمن خطورة استمرار الضغوط النفسية في أثارها السلبية التي من أبرزها حالة الاحتراق النفسي التي تتمثل في حالات التشاؤم واللامبالاة وقلة الدافعية ، وفقدان القدرة على الابتكار ، والقيام بالواجبات بصورة آلية تفتقر إلى الاندماج الوجداني.

ويطلق على الاحتراق النفسي بأنه الاستنفاد العاطفي أو الانفعالي نتيجة الحمل الوظيفي الزائد ، أي أنه فقدان الاهتمام بالناس الذين يتعاملون معه كردود فعل لضغوط العمل.

 وتم حساب صدق المقياس: على عينة من البيئة المصرية وعينة أخري من البيئة السعودية بطرق: صدق المحكمين ، الصدق التلازمي ، صدق التمبيز على عينة من طللاب وطالبات المرحلة الثانوية والجامعية.

وتم حساب ثبات المقياس علي عينة مصرية وأخري سعودية من الجنسين في مرحلتي الثانوي والجامعة بطرق: إعادة التطبيق ، التجزئة النصفية.

كما تم إجراء معايير للمقياس على عينة الذكور والإناث مصريات وسعوديات كل على حدة.

# ٧- مقياس المواجز النفسية (الشائعة - الرفض - التوتر) (١٩٩٨)

تعتبر الحواجز النفسية عن حالات نفسية تنطلق من مشيرات ورواسب مختلفة لدي الفرد قد تعوق أهدافه وتوافقه ، وتعسرف بأنسها: حالات عقلية تتمثل في سلبية الفرد ، والتي لاتمكنه من التأثر بما حوله، وتمنعه من إنجاز أفعال معينة ، وتتمثل الآليات الانفعالية لهذه الحواجز النفسية في: خبرات ، ومواقف انفعالية سلبية مكثفة كالخجل ، التوتر ، الإقلال من تقدير الذات ، ورفضها وعدم تقبلها ، والحساسية الزائدة نحو الذات ، والتأثر بما يعرفه عنها.

يبدو من هذا التعريف تعدد المجالات التي تظهر فيها الحواجز النفسية ، والتي من أهمها الجوانب الثلاث التي تمثل حجر الزاوية فسي الكشف عن الحواجز النفسية وهي: -

أ- الشائعة Romour وهي نوع خاص للاتصال بين الأشخاص
 تصبح خلاله قصة ما تعكس إلى حد ما أحداث معينة صادقة

وغير صادقة ، مألوفة لعدد كبير من الناس المختلفين ، وهبي استعداد الفرد للاعتقاد بما يذكر من موضوعات بدون مستند يعرض عليه. وتتمثل في الضغوط النفسية وغموض المعلومات الشخصية ، والأفراد المهيمنين علي الفرد ، علاوة على سدعة التصديق وما يتبعه من سطحية في التفكير.

- ب- الرفض (عدم التقبل) Rejection وهو يمثل القطب السالب للقبول أي يأخذ الاتجاه العكسي للقبول والرفض الذي يتميز بعدم الاهتمام والسلبية ، أي أنه يمثل اتجاها سلبيا نحو فكرة أو عقيدة.
- جــ التوتر والانفعال Tension and Affect هــ و استجابة لحدث وقع بالفعل ، وهو ينتقل بشكل ما إلي نتيجــة الحـدث ، والانفعال يمثل صراعا داخليا يمر به الفرد ويتكــ ون المقيـاس الحالي من (٤٥) فقرة ،كل (١٥) فقرة منها تقيــس بعـد مـن الأبعاد الثلاث للحواجز النفسية ، بينما تقيــ من الدرجــة الكليــة للمقياس معدل الحواجز النفسية عند الفرد ، تتراوح الدرجة لكـل فقرة من صفر ٢ تم تطبيق المقياس على:
  - ٤٠ مريضا بتشوهات جلدية مختلفة مناصفة بين الجنسين.
    - ٤٠ مريضا بروماتيزم القلب مناصفة بين الجنسين.
  - ٠٤ مريضا بالاضطر ابات العصابية المختلفة مناصفة بين الجنسين.
  - ٢٠٠ من الأصحاء نصفهم من الذكور والنصف الأخر من الإناث.

تم حساب صدق المقياس بطريقتي: الصــــدق الظـــاهري ، وصدق التمييز. تم حساب ثبات المقياس بطريقة: إعادة التطبيق ، وقد ثبت ت كفاءة المقياس في التمييز بين الفئات الكلينيكية المختلفة.

تم حساب الدرجات التانية لعينة من الذكور وأخري مــن الإنــاث على الدرجة الكلية للمقياس ، وكذلك لدرجة كل بعد من أبعاده الثلاث.

## ٨ - هقياس اضطرابات الأكل (٢٠٠٠) " الاضطرابات السيكوسوهاتية "

تمثل ظاهرة اضطرابات الأكل العلاقة بين الحالة النفسية للفرد وبين الرغبة الملحة لتتاول الطعام أو العزوف عنه ، وهناك بعض العوامل النفسية والشخصية المرتبطة بنطور اضطرابات الأكل هي:

- الحاجة الشديدة للإنجاز والكمال.
  - اضطر ابات المراهقة الهامة.
- اضطر ابات صورة الذات أو صورة الجسم.
  - الصراع لبناء الذات أو هوية الذات.

ويعرف بأنه اختلال في سلوك تناول الطعام وعدم الانتظار في تناول الوجبات ، ما بين الامتناع القهري عن تناول الطعام ، أو التكررار القهري لتناول الطعام في غير مواعيده المحددة ، ويكميات تزيد عصا يتطلبه النمو الطبيعي للفرد ، والذي قد يصاحب محاولة من الفرد للتخلص من الطعام الزائد عن حاجة الجسم. وتشمل اضطرابات الأكل: فقدان الشهية العصبي ، النهم (الشره) العصبي ، اضطرابات الأكل غير المصنف.

وقد أعد المقياس الحالي لاين مارشال ، وهو يمثل تقريــرا ذاتيـــا للقرد لقياس اضطرابات الأكل ، ويركز المقياس في بنائه على جوانــــب أساسية لاضطرابات الأكل: سلوك الأكل ، الــوزن ، الشــكل ، بعــض المفاهيم النفسية مثل عدم الثقة بالنفس ، ومخاوف النصيح ، والوعبي الذاتي. ويتكون المقياس من ٤٠ فقرة قامت المؤلفة الحالية بترجمتها إلى العربية ومراجعتها لغويا ثم طبق على عينة من طلاب وطالبات جامعة طنطا وتعطي كل فقرة درجة ما بين (١) ، صفر.

وتم حساب صدق المقياس:على العينة بطريقي صدق التمييز ، والصدق التلازمي.

وتم حساب ثبات المقياس: على العينة المصرية بطريقت إعادة التطبيق ، والتجزئة النصفية.

كما تم عمل معايير للمقياس: على عينة من الذكور وأخري من الإناث.

## 9— وقياس فقمان الشمية العصب " الأنوركسيا "

#### الاضطرابات السيكوسوماتية (٢٠٠٠)

إن فقدان الشهية العصبي يمثل عدم انتظام في تتاول الطعام دائما ما يظهر في شكل (شبه جوع) ، وهو يوجد جزئيا وليس كليا في الفتيات المراهقات ويبدأ من سن البلوغ ، والشخص المصاب بفقدان الشهية يتضاعل معه وزن الجسم تدريجيا ، وينتج عن شعور الجوع هذا إفراز هرمونات وتغيرات أخري ، تؤدي إلى النخفاض درجة حرارة الجسم ، وانخفاض سرعة ضربات القلب ، وانخفاض استجابة المناعة وتوقف الدورة الشهرية (لدي الإناث) لمدة لا تقل عدن ثلاثية أشهر متتالية.

ويصاحب فقدان الشهية مجموعة من الخصائص الكلينيكية والتشخيصية والعضوية بجانب بعض الأعراض والمظاهر الشخصية والمزاجية.

وعند إعداد المقياس توصلت المؤلفة إلى تحديد جوانب هامة يرتكز عليها بناء المقياس هي:-

أ- عادات الطعام: رفضه ، كراهيه ، الإقلال منه ، الصيام ،
 القيء ، الغثيان ، استخدام الأدوية المسببة للقدان ... الخ.

ب- القلق من زيادة الوزن ومحاولة إنقاصه.

جـ- الأعراض الجسمية والمزاجية المصاحبة.

د- الانشغال الزائد بالشكل الخارجي وصورته الذهنية.

ويتكون المقياس في صورته النهائية من ٢٣ فقــرة (منـــها فقــرة للإناث فقط) تتراوح الدرجة لكل فقرة من صفر -١.

وتم حساب الصدق بطرق: الصدق الظاهري ، والصدق التلازمي ، وصدق التمييز .

وتم حساب الثبات بطريقتي: إعادة التطبيق ، التجزئة النصفيـــة ، كما تم استخراج الدرجة التائية لعينة من الذكور والإناث كل علي حدة.

## ۱۰ – وقياس الشره العصبي (۲۰۰۰) " البوليويا "

#### " الاضطرابات السيكوسوماتية "

الشره العصبي هو التتاول العرضي غير المنظم والقهري والسريع لكميات كبيرة من الطعام في فترة قصيرة من الوقت ، مع الشعور ببعض الآلام بالبطن ، والإحساس بالغثيان ، وما يصاحب ذلك من إحساس بالذنب ، وشعور بالقلق والاكتئاب واحتقار الذات ، وقد يلجل

الشخص إلي استخدام الملينات ، ومدرات البول بصورة منتظمــة ، أو استخدام وسائل صناعية أخري للتخلص من الكميـــات الزائــدة مـن الطعام.

ويصاحب الشره العصبي مجموعة مسن السمات الشخصية والمزاحية والانفعالية ، وبعض الملامح الكلينيكية المميزة له والخاصسة به.

وعند بناء المقياس الحالي تم تحديد المظاهر الجسمية والعضويــة والخصائص المزاجية والعادات السلوكية المصاحبة لحالــــــــة الشـــره، وتوصلت المؤلفة لتحدد جوانب هامة يرتكز عليها بناء المقياس هي:

 أ- عادات الأكل: الإقبال المتزايد على تناول الطعام بشدة ، تعدد مرات تناول الطعام.

- الاهتمام الزائد بإعداد الطعام ، نتوع الطعام.

ب- الاحتفاظ بوزن الجسم ثابتًا ، والقلق من زيادته.

ج- الأعراض الجسمية والمزاجية والذهنية المصاحبة لنوبات الشره.

د- الانشغال الزائد بشكل الجسم وصورته الذهنية.

ووصل عدد الفقرات النهائية للمقياس (٢٤) فقرة (منها فقرة للإنــــاث فقط) وتتراوح الدرجة لكل فقرة من صفر \_ ١.

وتم تقنين المقياس على طلاب وطالبات جامعة طنطا.

تم حساب الصدق بطرق: الصدق الظاهري ، الصدق التلازمي ، صدق التمييز .

تم حساب الثبات بطريقتي: التجزئة التصفية ، إعادة التطبيق.

تم استخراج الدرجة التائية المكافئة لكل درجة خام لعينـــة مـن الذكور ، وأخرى من الإناث.

### ١١– اختبار المخاوف للأطفال

تعرف المخاوف بأنها خوف مبالغ فيسه يصل لحد الرعب ، يتضمن استجابة مصحوبة بالتوتر والرعب لمثيرات أو موضوعسات أو أشياء ، لاتبعث علي الخوف (موضوعات) أو أشياء عاديسة ومألوفسة ، يصحب هذه الاستجابة زملة أعراض هي: صفسار الوجسه ، العسرق ، الرجفة في الأسنان أو العضلات ، العسض علسي الأسنان ، سسرعة ضربات القلب أو خفقانه ، القلق والتوتر ، الدوار (الدوخسة) ، وتتضسح في الدرجة العالية على مقياس المخاوف.

أعدت هذا المقياس مؤلفة الكتاب وذلك بعد مراجعة التعريف المختلفة للمخاوف ، وبعض المقاييس المعدة في هذا المجال ، وتوصلت الي تجميع (٢٦) عبارة ، وروعي سهولة الأسلوب المستخدم في صياغة العبارات ، ووضوح المعني ، واستعمال الكلمات الدارجة ، وقد أجريت دراسة استطلاعية للتحقق من صدق المقياس لدي الأطفال ، حيث طبق علي عينة قوامها (١٢٠) طفلا ، مقسمة مناصفة بين الذكور والإناث (٣٠ م.١١ سنوات) أي من مرحلة التمهيدي حتى الصف الخامس الابتدائي. ويجاب على العبارة بنعم أولا.

وتم حساب صدق المقياس بطرق: الصدق الظاهري ، الصدق التجريبي ، صدق المحك.

كما تم حساب ثبات المقياس بطريقت ي: إعادة التطبيق ، والتجزئة النصفية ، والمقياس على درجة عالية من الثبات والصدق مسا يطمئن على استخدامه.

كما تم حساب معايير للمقياس: لعينة من الذكور وأخري من الإناث ، حيث تم حساب الدرجة التائية لكل عبارة على حدة.

# الفصــل الفامس التطبيقات الإكلينيكية التطبيقات الإكلينيكية نماذج من الدراسات السابقة في مجال التشخيص واستخدام المنمج الإكلينيكي والأدوات التشخيصية المختلفة أولا: الدراسات العربية والمصرية

ثانيا: الدراسات الأجنبية

السيكومتري منها أو الاسقاطي في تحديد ووضع صورة واضحة للعديد السيكومتري منها أو الاسقاطي في تحديد ووضع صورة واضحة للعديد من الفئات الإكلينيكية ، بما يفيد في التنبؤ بايضاح الصورة الكلينيكية التلك الفئات من خلال مظاهر الشخصية التي تقيسها الاختبارات ، حيث أجريت العديد من الدراسات في هذا المجال على الصعيدين العديب و الأجنبي ، وفيما يلي عرضا لهذه الدراسات.

### أولا: الدراسات العربية والمصرية:

در اسة كلينيكية قامت بها زينب شقير بعنوان الحواجز النفسية وصورة الجسم والتخطيط للمستقبل لدي عينة من ذوي الاضطرابات السوماتوسيكولوجية.

### وقد هدفت الدراسة إلى ما يلى:

- بناء مجموعة من مقاييس الشخصية: الحواجز النفسية (بإيعادها: الشائعة ، الرفض وعدم التقبل ، التوتر والانفعال) ، صورة الجسم ، التخطيط للمستقبل.
- الكشف عن الفروق ودلالاتهما بين الفئات الكلينيكية عينة الدراســـة
   (فئة مشوهي الوجه والبدين ، وفئة مرضي القلب) علــــي مقــاييس
   متغيرات الشخصية السيكومترية والكلينيكية قيد البحث ، مع محاولـــة
   التفسير الكلينيكي المتعمق لنتائج الدراسة.
- الكشف عن الدوافع والعوامل اللاشعورية والصراعات الني تميز الحالات المتطرفة من ذوات التشوه الوجهى ، ومريضات روماتيزم القلب ، من خلال التحليل النفسي المتعمق لبعض الحالات المتطرفة من الفئتين باستخدام الأدوات الكلينيكية المسلحة.

- إلقاء الضوء على أهم الجوانب الشخصية لعينة الدراسة وهسي: - صورة الجسم ، الحواجر النفسية (وأبعادها: الشسائعة ، الرفسض وعدم التقبل ، التوتر والانفعال) ، الانزواء ، الانتماء ، الرعايسة ، طلب النجدة ، الاستحسان الاجتماعي ، التخطيط للمستقبل.

والمنهج المستخدم في الدراسة هو الأسلوب الكمسي والكيفي باستخدام الاختبار الاستقاطي الجمعي، واختبار TAT واللذان يستوحيان مفاهيم التحليل النفسي، وتمثلت الأدوات المستخدمة في:

- الأدوات السيكومترية: مقياس الحواجز النفسية ، مقياس صورة الجسم ، مقياس التخطيط للمستقبل وكلهم مسن إعداد الباحثة ، مقياس الاستحسان الاجتماعي.
- ب- الأدوات الإكلينيكية: استمارة دراسة الحالة (إعداد الباحثة) ، اختبار الشخصية الاسقاطي الجمعي ، اختبار تفهم الموضوع TAT

## وأسفرت النتائج عما يأتى:

- ارتفاع درجات مجموعتي المرضي على مقابيس: الحواجز النفسية (بأبعادها) ، وصورة الجسم ، والانــزواء ، والرعايــة ، وطلـب النجدة مقارنة بالأصحاء.
- انخفاض درجات متغيرات: الانتماء ، الاستحسان الاجتمـــاعي ،
   التخطيط للمستقبل لدي مجموعتي المرضي مقارنة بالصحيحات.

وقد استندت الباحثة في التفسير الكلينيكي لهذه النتائج السيكومترية علي مبادئ التحليل النفسي ، وبعض المفساهيم المتعلقة بطبيعة المرأة ، إضافة إلى نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال .

# أما النتائج عن أهم العوامل الديناميسة فسي شسخصية هسؤلاء المرضى أهمها:

- اضطرابات حدود الذات وصعوبة إدراكها مع شعور بفقدان الإنية:
- صراع الاستقلالية والاعتمادية والخوف من فقدان مشاعر العطف من الآخرين .
  - تشوش واضح وصريح في صورة الجسم .
- -مشاعر الوحدة والانزواء ، ووجود الحواجز النفسية النَّسي تعسوق الحالات.
- -مشاعر اليأس وعدم التفاؤل والنظرة التشاؤمية للحاضر والمستقبل معا.
- كبت واضح بل ورفض صريح للمشاعر الجنسية ناجمـــة عــن
   تشوهها أو ظروفها الصحية .
  - -صراع الحب والكراهية أي تناقض أو ثنائية الوجدان.
- \* دراسة زينب شقير: عن خصائص التعبير اللغوي للفصاميين: دراسة اكلينيكية لإضطرابات لغة الفصامي من حيث علاقتها ببنائه النفسي، وتهدف الدراسة إلى التعرف على البناء النفسي لدى كل من مرضى الفصام البارانويدى ومرضى الفصام الهوينين، وكذلك التعرف على لغة كل منهما. ومدى الاضطراب في كل من اللغة

واستخدمت الدراسة ١٠ حالات من مرضى الفصام البارانوي ، و ١٠ من مرضى الفصام الهيبفريني مقارنة بالأسوياء ، واعتمدت في و ١٠ من مرضى الفصام الهيبفريني النفسي ، وكذلك على درجة الحالات على مقياس الفصام في اختبار الشخصية متعدد الأوجه .

### واستخدمت الباحثة الأدوات التالية :

 الأدوات السيكومترية : مقياس ويلوبي للميل العصابي ، اختبار الشخصية متعدد الأوجه .

ب- الأدوات الكلينيكية: اختبار تفهم الموضوع لمسوراي TAT،
 اختبار تداعى الكلمات لربابورت، المقابلات الكلينيكيــة المتعمقــة
 الطليقة، مقابلات شخصية مع أقارب المرضى.

وكان منهج الدراسة هو المنهج الإكلينيكي ، موضوع الدراسة هو الدراسة العميقة للحالة الفردية أي الشخصية في بيئتها ، أي دراسة المشكلات السلوكية عند الشخص كحامل مشكلة ، وبالتالي ككائن عياني برمته في اشتباكه بموقف (موقف الصراع ، وأساليب الدفاع التي يستخدمها الفرد في مواجهة الصراع) .

وأسفرت النتائج عما يأتي: الارتباط الوثيق بين اللغة والبناء النفسي للفصامي ، حيث أن اضطراب البناء النفسي للصامي ، حيث أن اضطراب البناء النفسي لله يبدو أشره الواضح في أسلوبه التعبيري اللغوي ، واللذي ظهر واضحاً في اصطراب علاقة الفصامي بالأخرين من حوله ، وبالعالم الخارجي مما أدي إلى فضله في تحقيق التواصل الاجتماعي والشخصي ، ويرجع عجزه في بناء علاقات وتحقيق تواصل فعال مع الآخرين ، إنما يرجع إلى تفكك مكوناته النفسية وضعف الأناء ودفاعاتها ، ولذلك يعلن والاجتماعي والشخصي الفعال مقارنة بالأسوياء ، كما لوحظ من نتلتج والاجتماعي والشخصي الفعال مقارنة بالأسوياء ، كما لوحظ من نتلتج الدراسة تفكك مكوناته الشخصية ، بجانب الهذينات والهلاوس وابتعاد العلاقة بالواقع التي تعتبر من أهم الديناميات التي توضح تفكك القصامي من الداخل ، فنجد أن الفصامي يفشل في عمله ، ويرف

در استه ، حتى انفعاله يكون مضطرب ، فنجده يضحك أثناء الحديث عن شئ محزن ، وكانت اللغة أداة التعبير عن الاضطراب النفسي الداخلي.

\* دراسة زينب شقير :بعنوان دراسة كلينيكية مقارنسة لبعض جوانب الشخصية للمرأة العربية العاملسة بكليسات البنسات بالسعودية ومصر ، للتعرف عن الفروق بين المجموعتيس في بعض جوانب الشخصية مثل : معامل التوتر - الرعاية - الانسزواء - العصابيسة - الانتماء ، طلب النجدة ، العقابية الداخلية ، العقابية الخارجية ، العدائيسة العامة ، اتجاه العدائية.

واختيرت مجموعتين للدراسة من الدارسات والعاملات في كل من كليات البنات بالسعودية وكليات البنات جامعة الأزهر بمصر .

وقد تم استخدام الأسلوب الكمي الكيفي في الدراسية باستخدام الاختبار الاسقاطي الجمعي والذي يتوخي مفياهيم التحليل النفسي ، ولجأت الباحثة إلى التفسير الكيفي البيانات ، كما تم عمل بعيض المقابلات الشخصية للحالات أثناء تطبيق الاختبارات ، التي أفادت في تحليل النتائج وتفسيرها ، حيث يري لاجاش أن البحث الكلينيكي يتم خلال مقابلة شخصية ، فالكلينيكي يعين الشخص ، ويلاحظ استجابات الشخص في وحدتها الكلية وتفاصيلها ، وذلك في موقف حيوي وهام في دلالته ، ألا وهو موقف الفحص ، أي أثناء المقابلة الشخصية الكلينيكية.

وطبق علي عينة الدراسة : اختبار الشخصية الاسقاطي الجمعسي ، استخبار العدائية واتجاهها ، إجراء المقابلات الكلينيكية.

وأسفرت النتائج عن اتفاق مجموعتي الدراسة في بعض متغيرات الشخصية وبعض الاختلاقات بينها في متغيرات أخري للشخصية يفرضها المجتمع ( المصري - السعودي ) وتقاليده وعاداته.

• دراسة زينب شقير: بعنوان دراسة لبعض مظاهر الصحة النفسية لذي عينة من ذوي اضطرابات الأكل من طلاب الجامعة. وقد هدفت الدراسة إلي تكوين بطاريسة اختبارات تفيد تشخيص ذوي اضطرابات الأكل، وذوي فقدان الشهية وذوي الشره العصبي، مسع بحث تأثير هذه الحالة الصحية على بعض مظاهر الصحة النفسية مثل: صورة الجسم، الحواجز النفسية، الضغوط النفسية بما يفيد من التعرف على الصورة الكلينيكية لهؤلاء المراهقين.

وصممت الباحثة مقاييس نفسية متعددة من أجل التشخيص : مقياس اضطر ابات الأكل ، مقياس فقدان الشهية العصبي ، مقياس الشره العصبي ، كما صممت مقاييس أخري لدراسة بعض جوانب الشخصية مثل : مقياس صورة الجسم ، ومقياس الحواجز النفسية ، ومقياس الضغوط النفسية .

وطبقت الاختبارات على عينة مكونة من ٣٠٠ طـالب وطالبـة بكلية التربية بطنطا من ذوي الفئات الكلينيكية المختلفة بجانب عينـــة من الأصحاء من الجنسين .

### وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى العديد من النتائج منها:-

-ثبتت كفاءة المقاييس المعدة في تشخيص ذوي فقدان الشهية وأيضاً ذوي الشره العصبي وذوي اضطرابات الأكل.

كانت النسبة المئوية لانتشار فقدان الشهية بين طلاب وطالبات الجامعة ٩٦, ٨٥ ، ٥٥ اللجنسين على التوالي ، بينما كانت النسبة المئوية لذوي الشره العصبي ٦, ٧% ، ١٠ الالجنسين علي التوالى .

-ارتفعت خصائص الشخصية اللاسوية: مثــل ارتفاع معــدل الضغوط النفسية ، وارتفاع معدل الحواجيز النفسية ، وكذلك تشــوه واضطراب صورة الجسم لدي عينتــي الدراسية ( فقـدان الشهية ) ، (الشره ) مقارنة بالأصحاء .

\* دراسة زينب شقير: عن القيمــة التنبؤيــة لبعـض الحــالات الكينيكية المختلفة من الطمأنينة النفسية والتفاؤل والتشاؤم وقلق المـوت، ونلك من منطلق تداخل متغيرات الشخصية مع بعضها البعض لتمـــب في منبعها داخل الفرد، وما يترتب عليه من شخصية قد تكون سـوية أو لا سوية، وتهدف الدراسة إلــي إمكانيــة التتبــؤ بالحالــة الكلينيكيــة ( التعصب ، الاكتتاب ، السيكوسوماتيك ، الأسوياء) من خلال مجموعــة من متغيرات الشخصية هي : ( الطمأنينة النفسية ، التفاؤل ، التشـــاؤم، من متغيرات الشخصية هي : ( الطمأنينة النفسية ، التفاؤل ، التشـــاؤم، على عينة من طـــلاب كليــة الطــب جامعة طنطا ، بعد أن تم تطبيق بطارية اختبـــارات تشـخيصية هــي: مقياس التعصب ، مقيــاس الاضطرابــات السيكوســوماتية ، ومقيــاس الاكتتاب ، وذلك لتحديد الفئات الكلينيكية الأربعة عينة البحث ، ثم طبــق على هذه الفئات مقابيس: الطمأنينة النفسية ، التفاؤل ، التشـــاؤم ، قلــق على هذه الفئات مقابيس: الطمأنينة النفسية ، التفاؤل ، التشـــاؤم ، قلــق الموت .

وأسفرت النتائج عن ارتفاع معدلي التشاؤم وقلق المسوت لدي مجموعات التعصيب ، السيكوسوماتيين ، المكتبئوس ، مقارنسة بالأصحاء ، وفي المقابل انخفاض معدل التفساؤل والطمأنينة النفسية لديهم .

وباستخدام تحليل الانحدار اتضح أن معامل انحدار التعصب والاكتئاب والسيكوسوماتيك على التفاؤل والتشاؤم لم تبنئ عسن الحالة الصحية لهذه المجموعات الثلاث ، بينما كان معامل الانحددار على متعمل الانحددار على متغير قلق الموت (وكذلك الطمأنينة النفسية لمجموعية السيكوماتيك فقط) تنبئ بقدر كبير من الدقة عن الحالة الصحية للمجموعات الكلينيكية الأربعة.

\* دراسة زينب شقير: بعنوان دراسة تشخيصية مقارنة لبعض المتغيرات النفسية لدي عينة من المصابين بالربو الشعبي مسن تلاميسة الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسسي . وهدفت الدراسسة إلى التعرف علي بعض المتغيرات المعرفيسة ( التحصيسل الدراسسي ) ، والمتغيرات السلوكية ( السلوك العدوانسي) ، والمتغيرات المراجيسة ( الشعور بالوحدة) ومتغيرات الشخصية ( التوافق) التي تفيد كمنبئسات لتشخيص الربو الشعبي . وتم تطبيق المقاييس النفسية التسي تقيس المتغيرات المعرفية والنفسية والسلوكية والشخصية موضوع الدراسسة على عينة مكونة من ٢٠ تلميذ وتلميذة مصابين بالربو الشسعبي و ٢٠ من الأصحاء.

وأسفرت نتائج الدراسة عن انخفاض مستوي التحصيل الدراسي لدي مصابي ومصابات الربو الشعبي بسبب تكرار الغياب لديم ، وارتفاع درجة الشعور بالوحدة والميل للعزلة ، وارتفاع درجة العدوان المباشر لديهم ، وكذلك العدوان اللفظي ، ودرجة العدوان الكالي مقارنة بالأصحاء ، بجانب انخفاض معدل توافقهم الشخصي والتوافق العام.

 قام على الخطيب بدر اسة كلينيكية لمدي فاعلية اختبار تفهم الموضوع في تشخيص الهستيريا. وانطلاقا من نظرية التحليل النفسي فقد كان سبب الهستيريا هـو نوع من التوقف بالنمو النفسجنسي أو النكوص إلى المرحلة الأدويبية من مراحل تطور الليبيـدو ، وأن الأعسراض الهستيرية تظـهر كنتيجـة للذكريات المكبوتة ، وهذه التي تترجم عن نفسها في الأعراض التبدينية.

وهي دراسة كلينيكية استخدم فيها الباحث اختبار TAT ، وقسام بتحليل وصفي لاستجابات المفحوصين وتأويلها وصولاً إلى تبين الخصائص المميزة للاستجابات في مجموعة الهستيريين على أرضية من الاستجابات الخاصة بمجموعة الأسوياء ، استخدم المنهج الكلينيكسي بعامة ومفاهيم التحليل النفسي بخاصة.

كما اعتمد الباحث في التشخيص على كل من :-

- تشخيص المعالج النفسى أو الطبيب النفسى .
- مقياس الهستيريا في اختبار الشخصية متعدد الأوجه.
  - -قائمة أيزنك للشخصية.
  - استمارة المقابلة الشخصية.
    - المقابلات الكلينيكية.

### وأسفرت النتائج عما يأتى :

- التبيت الأوديبي الصارخ في كل حالات الهستيريا.
- -لم يكشف الاختبار عن التطابق الغيري الجنسي في كل الحالات.
- -ظهور الأعراض الشـــعورية ، الحركيــة ، والتشــنج الانفعــالي ، والجولان النائم وغيرها من الأعراض الانفعالية.

وخلص الباحث من النتائج إلى معيسارين أسامسيين لتشسخيص الهسيتريا باستخدام التات وهما: التثبيت الأدويبي الصارخ والتشويهات الادراكية. \* دراسة ناريمان رفاعى: لمعرفة مستوي العدوانية لدي العمياوات، واستخدمت الباحثة الأدوات الكلينيكية التالية: استمارة المقابلة الشخصية (تاريخ الحالة)، اختبار الحاجات الكامنة (الغرائية الجزئية)، اختبار TAT.

وقد تمخضت نتائج الدراسة الكلينيكية عن أن العمي لا يرتبط بشكل مباشر بالعدوانية ، ولو كان العمي مسئولا عن العدوانية لكان العمل من الأحرى أن يجعل العمياوات ( الحالات) غارقات في العداونية ، أي أن ما من صلة مباشرة على الإطلاق بين العمي والعدوانية ، وإنما يكون العمي مجرد عامل مساعد كإحباط رئيسي يعمل على انبعاث العدوانية ، كاستجابة تعويضية تثيح التنفيس عن الطاقة ، بقدر ما تتيح مظاهر القوة الزائفة .

• دراسة على الخطيب: وهي دراسة كاينيكية بهدف التعــرف على استجابات مرضى الاكتتــاب العصــابي علــي اختبـاري تفــهم الموضوع وبقع الحبر ( الرورشاخ) ، حيث قارن الباحث بين العلاقــك المرضية للاكتتاب العصابي على اختباري تفهم الموضوع (التـــات) ، واتضح من خلال المقارنة بعد تطبيق المقياسين على عينــة مــن ذوي الاكتتاب التفاعلي ما يلى :

-ظهور الصراع واضحا بين الحالات الاكتثابية وبين الوالدين ، ولقد أخذ هذا الصراع شكل ثنائية الوجدان لديهم ، والذي جعلهم يتأرجدون بين الحب والكراهية وقد نتج عن ذلك :

١-حدوث تغير في التوازن الخاص بالدفعات الغريزية وتغسير في
 ميكانيزمات الدفاع .

٢-تغير في علاقة المريض بالموضوع وصورته.

- ٣-وهذا الصراع أدي إلى شعورهم بحالة من فقدان الحب.
  - ٤-وهذا الصراع أدي إلى نشأة مشاعر الذنب لديهم.
- ٥-وهذا الشعور بالذنب أدي إلى توجيه الاكتسابيين لعدوانتيهم ضد نواتهم ، وأيضا ضد عالمهم الخارجي ، ظهر في الانعزالية ومنعهم من إقامة علاقات اجتماعية ناجحة مع العالم الخارجي .
- آ-ظهور الاضطراب الجنسي ، وصاحبه ظـــهور الاضطـراب فـــي
   العلاقة بالأم وعدوانية موجهة ضد صورة الأم.
- ٧-هروب معظم الحالات الاكتنابية من الأعراض ، مما يدل علي
   استخدامهم نوعا من التكوين العكسي لأعراضهم الاكتنابية.
- ٨-ظهور فكرة الانتحار لدي الحالات الاكتتابية مما يدل علي نقص في
   علاقاتهم التكيفية الاجتماعية وحاجتهم الملحة إلي التقبل والحب.
- دراسة محمد عبد الظاهر الطبب: التحليلية المقارنة لتبين مدي إمكانية تشخيص العصاب القهري باستخدام TAT ، والدراسة تحليلية تمهدف إلى تحليل قصص المفحوصين من العصابيين القهريين والأسوياء على لوحات اختبار التات وتأويلها ، وصولا إلى التشخيص من خلل تأويل هذه القصص ، ولقد استخدم الباحث في تحليل هذه القصص .

والدراسة من ناحية أخري هي دراسة مقارنة تهدف إلى مقارنسة استجابات العصابيين القهريين على اختبار التات باستجابات الأسوياء على الاختبار ، وصولا إلى صفات عامة مميزة لاستجابات كل مجموعة من المجموعتين ، تحقيقا للعملية الأولى من التشخيص وهي المماثلسة ، أما العملية الثانية من التشخيص وهي الملاءمة ، فيتم الوصول إليها مسن

خلال الدراسة المتعمقة لكل حالة على حــدة ، وتــأويل الاســنجابات الخاصة بها .

وبعد أن تم تشخيص عينة العصاب القهري بواسطة الطبيب النفسي ، وكذلك اختبار التات، تم تطبيق المقاييس التالية على كاتا المجموعتين :-

- -استمارة المقابلة الشخصية ( تاريخ الحالة).
  - المقابلات الكلينيكية.
  - -استمارة المستوي الاقتصادي الاجتماعي.
    - -اختبار التات.
    - اختبار الذكاء العالى .

وقد نجح اختبار التات أن يوضح ما ظهر من استجابات حالات العصاب القهري ، والتي تمثل أساسا تشكيلة لنمط كيفي واحد هو التجنب . فالعصابي القهري قد رسم لنفسه خطا محدداً لا يحيد عنه حتى يضمن تجنب مواجهة حفزاته الخطرة ، وكانت أكيثر الأشكال وضوحاً في قصص المفحوصين: التشكك التعقل المسرف الهروب من التفصيلات وفض الاستجابة والمقاومة الشديدة - المهروب من الافعال في عالم الأفكار والتأملات.

وبالرغم من أن الميكانيزم الدفاعي ( التجنب) قد رد الباحث لكلي الميكانيزمات الدفاعية الأخرى ، إلا أنه لم ينجح في إخفاء الحفزات الأصلية كالسلوك الجنسي أو العدواني ، ولذلك ظهرت العدوانية لديهم ، وقد تأخذ شكل تكوين مضاد في صورة حب مسرف وعنايسة زائدة ، كما ظهرت النزعة الأستية في قصص الحالات ، وظهرت النزعة المحارمية.

• قامت لولي عبد الحميد حلمي : بدراسة لطبيعة اضطراب شكل التفكير لدي فنات فصامية مختلفة ، كما هدفت الدراسة أيضا لوضع بطارية لتشخيص الفنات الفصامية ، يكون من مميزاتها توفير الوقت والخروج بنتائج أيسر في التداعي الموضوعي عن غيرها من الوسائل الاسقاطية المتداولة ، حيث استخدمت مجموعة من الاختبارات تمثل بطارية متكاملة من التشخيص للفئات الفصامية الشلاث: المبتدئ ، الهارانوي ، الهيبقريني وهذه الاختبارات هي:

- اختبار تداعى الكلمات .
  - -اختبار التصنيف.
- –اختبار تكوين المفهوم .

وأسفرت النتائج: أن الفروق الكيفية في طبيعة اضطراب شكل التفكير عند الفئات الفصامية الثلاث كانت واضحة ، وظهرت بوضوح أكثر على اختبار تداعى الكلمات ( الإسقاطي).

- أظهرت النتائج وجود علامات تشخيصية عند مرضى الفصام الهيبغريني عن النوعين الآخرين في كل من : اضطراب التنظيم ، اضطراب التوقع ، الترابط العرضي ، مع نقص في الاستجابات الملتصقة واستجابات تكملة الجمل عن الفنتين الأخرتين .

دراسة فريدة السماحي: لتشخيص الاكتتاب عند الأطفال باستخدام اختبار CAT للأطفال ، واستخدمت الباحثة المنهج الإكلينيكي بهدف تحديد جملة الشروط الحاكمة للسلوك ، وقامت الباحثة بجمع معطيات عن الطفل الإكتتابي عن طريق المقابلة مع الطفل ، وتطبيق اختبارات نفسية مثل اختبار الشخصية للأطفال ( عطية هنا) ، واختبار يقيس الاكتتاب عند الأطفال ، وكذلك جمع معلومات عن تاريخ حياة

الطفل ، ثم تم تطبيق اختبار تفهم الموضوع للأطفال ، كما أجرت الباحثة مقابلات شخصية مع أسر الأطفال ، وسعت إلى تجميع الأحلام من أفراد العينة للاستعانة بها في دراسة قصص الأطفال على اختبار CAT كمحكمات لصدق التفسير ، كما استعانت بالأطباء النفسيين في تشخيص الحالات ، واستخرجت الباحثة العلامات المميزة للاكتئاب عند الأطفال ، وكذلك درست ديناميات شخصية الحالات في قصصص CAT ، وتوصلت لأهم الأعراض الكلينيكية المميزة للبناء الدينامي للطفل الاكتئابي كما ظهرت في قصص الأطفال على اختبار CAT .

### وكانت أهم الديناميات المستخرجة:

- فقدان العلاقة بين الوالدين والطفل.
- -الحرمان من الإمدادات ومحاولة البحث عنسها ومحاولة الحصول عليها إما بالتهديد أو بالاستعطاف .
- التفرقة بين الأخوة في المعاملة ، مما يولد مشاعر انعـــدام قيمــة
   الذات.
- العدوانية الشديدة تجاه الوالدين ، بسبب الحرمان مـــن الإمــدادات والحرمان من الحب والرعاية.
- انقلاب هذه العدوانية ضد الذات ، وتظهر في الرغبة في تدمير الذات.
- -تعلق الطفل الذكر بالأم ، وتعلق البنت بالأب ، ورغبة كل منـــهما في التخلص من الطرف الآخر ( الأم أو الأب).
  - فقدان الترابط الأسري بسبب سوء العلاقة بين الحالة والأسرة.
    - الشعور بانعدام الحب.

– الأرق وانعدام النوم .

- مشاعر العزلة والوحدة والانسحاب.

-انعدام الأمن. -الشكاوى الجسمانية.

-اضطرابات الأكل وفقدان الشهية للطعام.

-مشاعر الذنب. -مشاعر انعدام القيمة.

-مشاعر انعدام الحب. -كف اللعب.

-الأفكار الانتجارية. -البكاء.

-الحزن وعدم السعادة. -مشاعر العجز والضعف.

• دراسة نيفين زيور: الكلينيكية التشخصية للتعرف علي اضطراب صورة الجسم لدي الأطفال المصابين بالبوال ، والكشف عن نوعية اضطراب صورة الجسم في حالات البوال ، واستخدمت الباحثة ، منهج التحليل النفسي ، واستخدمت الأدوات الكلينيكية الاسقاطية : اختبار رسم الشخص لماكوفر ، الرسم الحسر ، اختبار الرورشاخ ، اختبار CAT ، المقابلات الكلينيكية . وقد أكثرت من الاختبارات لتمدهل بمادة ثرية عن الطفل ، كما استعانت بالتشخيص السيكاتري للحالات .

وجاءت النتائج لتسفر عن اضطراب صورة الجسم مسن خسلال استجابتهم لبطاقات الرورشاخ ، والرسم ، في تشويهات تتميز بسالتقطيع إلى أجزاء ، أي ما يعير عنه التحليل النفسسي بالتفكك أو التصدع ، والتشويه ، ويشمل أعضاء التتاسل ، الأمر الذي يجعل عقدة الخصاء تلح في تخيلات الأطفال ، وأن صورة الجسم ضرب مسن مزيح مسن

الملامح الذكرية والملامح الأنثوية ، أي ثنائية الجنسية سواء أكان الطفل ذكر أو أنثي ، وهو أمر يوحي بالتوحد بالأبوين معا.

• دراسة شهيان شعبان التشخيص الرهاب عند الأطفال باستخدام اختبار CAT ، واستخدمت الباحثة المنهج الإكلينيكي ، وقامت بجمع معلومات ومعطيات عن الطفل الرهابي عن طريق المقابلة مع الطفل ، ومع الأسرة واستعانت بالتشخيص السيكاتري ، وسعت إلى تفسير الأحلام ، وطبقت اختبار المخاف للأطفال ثم طبقت اختبار CAT للأطفال.

واستخرجت الباحثة العلامات المميزة للرهاب عند الأطفال ، كما توصلت لأهم الأعراض الكلينيكية المميزة للبناء الدينامي للطفل الرهابي ، كما ظهرت في قصص الأطفال على اختبار CAT .

وكانت أهم الديناميات في شخصيات الطفيل الرهابي ، كما ظهرت في قصصهم على اختبار CAT وهي كالآتي:

- -المعاملة السيئة من قبل الوالدين للأبناء ، مما ينجـــم عنــها مــن عدوانية تجاه أحد الوالدين.
  - الخوف الشديد من أي جديد أو مجهول .
- التعبير عن الموقف الأوديبي بالتصاق الطفل بأمه و استبعاد الأب والعكس عند البنت .
- اضطراب العلاقة بين الأشقاء بسبب التفرقة الوالدية بينهم ، كمـــا ظهرت الأعراض الكلينيكية المميزة للبناء الدينامي للطفل الرهابي،

كما تكشف عنها استجابات الأطفال الرهابيين علي اختبار CAT والتي نتمثل في :-

- الخوف من الوحدة ومن ابتعاد الوالدين .
- القلق والتوتر.
   العرق و الرعشة.
  - الفزع والرعب والصراخ الشديد.
  - السرعة في دقات القلب. الصعوبة في التنفس.
- \* دراسة ابتسام السطيحة: التي تهدف إلى تشخيص اضطراب الانتباه عند الأطفال ، واعداد بطارية تشخيصية للتعرف على الأطفال ، واعداد بطارية تشخيصية للتعرف على الأطفال على نوي اضطراب الانتباه ، مع تدريب القائمين على تربية الأطفال على تطبيق الاختبارات الخاصة بتشخيص تلك الفئة ، وأجريت الدراسة على ١٣٥ تلميذ بالمدرسة الابتدائية بمدينة طنطا ، وتكونت بطارية الاختبارات التشخيصية من :

قوائم الملاحظة السلوكية ، قائمة كونرز لتقدير سلوك الطفل ، اختبار وكسلر لذكاء الأطفال ، اختبار تزاوج الأشكال المألوفة ، اختبار بندرجشطلت البصري الحركي ، اختبارات تقيس الانتباء السمعي والبصري ( اختبار تزاوج الأرقام ، اختبار الشطب ) ، مقيساس تقديسر الكتابة ، اختبار المحصول اللفظي ، اختبار CAT للأطفال .

وجاءت نتائج الدراسة لتسفر عن خصائص معينة لذوي اضطراب الانتباء من الأطفال أهمها :-

-الاندفاعية لدي هؤلاء الأطفال مضطربي الانتباه وفي عدم قدرتهم على الاستمرار في أعمالهم لمدة طويلة ، وصعوبة في انهاء بعض الأعمال التي تطلب منهم مما يشير للاندفاعية.

-ضعف القدرة على ضبط الاستجابة الصادرة منهم.

- صعوبة الاستمرار في العمل الجماعي وضعف القدرة على التنافس
   الاجتماعي .
  - القلق والعدوانية.
  - انخفاض مستوى التحصيل لديهم.
- العدوانية الشديدة تجاه الأفران ، أو حتى تجاه الأشــياء الموجــودة بالفصل.
  - -ضعف القدرة على التنافس الاجتماعي مع العاديين .
    - -ضعف القدرة الاستفادة.

وبذلك فقد ثبت فاعلية استخدام قوائم الملاحظة في تشخيص الأطفال ذوى الاضطراب في الانتباه والتعرف عليهم ، وعلي الخصائص التي يتصفون بها ، ومدي فاعلية ملاحظة المدرسين للأطفال.

• دراسة مايسة شكري: التعرف علي الفروق في نمط السلوك (أ) لدي ثلاث فئات إكلينيكية من الذكور الراشدين وهـــي: مرضــي القلب، مرضي السرطان ، والمصابين بحوادث المــرور أو حـوادث مهنية أو حوادث تسمم ، مقارنة بالعــاديين ، طبـق عليــها مقيــاس خصائص النمط (أ) ، وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين مرضي القلب ومرضي المسرطان ومرضي الحوادث وبين العاديين في الدرجة علي نمط السلوك (أ) لصالح الفئات الكلينيكيـــة الثــلاث ، بينما لا توجد فروق دالة إحصائيا بين الفئات الكلينيكيــة الثــلاث علــي مقياس نمط السلوك (أ) ، مع تميز الفئات الكلينيكية بخصائص سـلوكية تشخيصية تثمثل في : السرعة ، نفاذ الصـــير، الطمـوح ، المثــابرة، العدوانية ، التوتر والانفعال ، الاستغراق في العمل .

• دراسة كوثر رزق: بعنوان القلق الاجتماعي عند طلاب الجامعة (دراسة تشخيصية علاجية) بهدف عمل مقياس لتشخيص مصري عربي لقياس القلق الاجتماعي ، وأيضا لعلاجه عن طريق وضع برنامج علاجي يعتمد على العلاج المعرفي السلوكي ، وأجريت الدراسة على ٢٠٠ طالب ، ٢٠٠ طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية جامعتي المنصورة وقناة السويس .

وطبقت على العينسة مقاييس: القلق الاجتماعي، المقابلة الإكلينيكية، اختبار أيزنك للشخصية، اختبار جيلقورد، كما تم تطبيسق البرنامج العلاجي على أكستر حالات الدراسة معانسة مسن القلق الاجتماعي. وقد أسفرت النتائج عن نجاح البرنامج في خفص درجة القلق لدى العينة التي تلقت العلاج المعرفي السلوكي.

\* دراسة محمد الشيخ: عن فعالية العلاج الواقعي فـــى عــلاج بعض المشكلات السلوكية لدي عينة من تلاميذ الحلقتين الأولى والثانيـــة من التعليم الأساسي بمحافظة الغيوم ، واستهدفت الدراسة التعرف علـــى بعض المشكلات السلوكية لدي العينة ، كما استهدفت إلى الكشف علــــى مدي فعالية استخدام العلاج الواقعي ( وليم جلاسر ) فــــى عـــلاج تلــك المشكلات : وقد أظهرت النتائج عن وجوده (٤٥) في مشكلة فرعية ، تـم تصنيفها إلى خمس مجموعات تمثلت في :-

١-مشكلات تتعلق بالسلوك الأخلاقي.

٢-مشكلات الصفات غير المرغوبة .

٣-مشكلات تتعلق بالسلوك العصابي .

٤-مشكلات الخروج عن النظام.

٥-مشكلات تتعلق يصعوبات التوافق .

ثم تم ترتيب المشكلات من حيث أهميتها لدي كل مسن الذكور والأناث وتمت المقارنة بينهم ، وبعدها تم تطبيسق برنامج إرشسادي متمثلا في فنيات العلاج الواقعي ، بعد تدريب المعلميسن والمعلمات عينة البحث الحالي على تلك الفنيات قبل تطبيقه في المسدارس على المصحاب تلك المشكلات ، وأظهرت النتائج وجود فسروق دالسة بيسن التطبيقين القبلي والبعدي ، وكذلك بين التطبيقين البعدي الأول والبعدي الثاني ، وهذا يعني استمرار فعالية البرنامج من حيست تاثيره على خفض تلك المشكلات.

### -ثانيا الدراسات الأجنبية:

\* دراسة مورجان: عن التشخيص الفارقي للفصام والحالات الانعكاسية ، حيث أوضح مورجان أن التقريق غاية في الصعوبة بيب الذهان الانعكاسي الطويل المدى والفصام تحت ظروف ذات أصل نفسي ، وذكر أن التحليل العيادي للمشاهد يظهر أن التشخيص الفارقي في هذه الحالة يجب أن يكون على أساس الأعراض ، ففي المعروفة ، وفروق في انتظام الصفات الدينامية لهذه الأعراض ، ففي المعرفة ، وفروق في انتظام الصفات الدينامية لهذه الأعراض ، ففي العكمة النفسية منخفضا على مستوي تشكيل نفسي الخبرة الذهائية فقط ، أما في حالات الانعكاس طويلة المدي فيحدث تفكيك تدريجي وتحول في الأعراض واقترح أن دراسة التأثير الدينامي للعقاقير قسعد في التشخيص بين هاتين الفئتين.

دراسة برادمز ويلومارد:بهدف تحليل الموضوعات التي كونسها الأولاد في سن الثامنة على اختبار CAT ، مع مقارنة قصص مجموعة من البنين والبنات في نفس السن ، وتمست المقارنة من

استجابات (٥٠) طفل في سن الثامنة على اختبار CAT ، بمجموع... مشابهة من البنات ، وقد كان هناك تشابه كبير ، ولكن كان الذكور اقل ميلا إلى مواجهة تحكم الكبار ، وأعطوا اس... تجابات أكستر شيوعا ، وأظهروا مشاعر أقل عدوانية ، أما البنات فقد كشفن عن أنهن بصف... عامة أكثر نضجا في طريقة استجاباتهن .

• دراسة سكاب وجانيت ماري: لتشخيص اضطراب الانتباه لـدي الأطفال ذوي اضطراب الانتباه بدون فـرط النشاط ، والأطفال ذوي اضطراب الانتباه المصطحب بفرط النشاط وطبق علــــي المجموعتيـن الدليل التشخيصي الإكلينيكي IJS ، ومقيـاس تقديـر ســلوك الطفل لكونرز ، والمقابلة الكلينيكية ، ومقياس الأداء المستمر.

وأسفرت نتائج الدراسة فعالية الدليل التشخيصي الإكلينيكي DSM - III في تشخيص فئة اضطراب الانتباه بدون فسرط النشاط، وأن الأطفال ذوي اضطسراب فسي الانتباه يعانون من مشكلات متعددة ، أهمها الاندفاعية ، وتشتت الانتباه.

• دراسة فافارو وآخر: التعرف على دوافع إيذاء السذات لدي مرضى الشره العصبي للطعام ، وأجريت الدراسة على ١٢٥ مريض ماشره تم تشخيصهم باستخدام دليل التصنيف الأمريكي الرابع ، وأجريت لهم مقابلات شخصية واستفتاءات ذاتية ، وأظهرت النتائج معدل مرتفع لسلوك إيذاء الذات لديهم ، وتسم التعبير عنه بالقيء الإجباري ، وسوء استخدام الملينات ، كما توصلت الدراسة إلى أن دافع سلوك إيذاء الذات كان مرتبطا بسوء الاستخدام الجنسي بدرجسة كبيرة ، وبمشاعر عدم التقيل الذاتي (الرفض) لديهم.

- دراسة بورايت: لتحديد الصورة الكلينيكية السلوك وصورة الحسم ومفهوم الذات لدي عينة من ذوات فقدان الشهية العصبي، واستخدمت (٩) مقاييس نفسية معظمها إسقاطية ، وأوضحت النتائج اضطراب واضح في صورة الجسم ، والخوف من السوزن الزائد، والخوف من انقطاع الطمث المتكرر ، مع ارتفاع معدل الاكتئاب والقاق الاجتماعي ، وتجنب ممارسة السلوك الاجتماعي كأداة لتقييم صورة الحسم .
- دراسة مكيفوي تيودور: عن احتمالية المناظرة بالانتحار عن طريق اختبار التات ، وقد نجح اختبار التات في هذه الدراسة في تقييم احتمالية المناظرة بالانتحار ولتقييم العدوانية لدي الجانحين والاستعداد للإنتحار بأنهما ليسا أمراً مؤكدا.
- دراسة ونتروليسام والأخرون: عن ثيماث العدوانية في لوحات اختبار تفهم الموضوع للأسرة ، باستخدام تسلات قصص من الاختبار ، تقوم كل منها على ثلاث لوحات أنتجتها بطريقة مشتركة في صورة موحدة (١٢٦) أسرة ثلاثية الأعضاء ، وتسم مشتركة في صورة موحدة (١٢٦) أسرة ثلاثية العصاء ، وتسم والنسبة المتوية للعدوانية الصريحة في الثيمات ، وذلك استنادا إلى ٥ أسرة أطفالهم عديمو التوافىق الانفعالي ، ١٦ أسرة أطفالهم جانحون ، ولقد كشف تحليسل التتانج عن أن المجموعتين السوية والقصامية أعطيتا قسطا منخفضا من حيث العدوانية المكبوتة والصريحة كليهما. بينما كانت قصص الأسر من أصحاب الأطفال عديمو التوافق الانفعالي مرتفعة من حيث المتغيرين السابقين ، أما أسر أطفال الجانحين فقد سسجات قصصها المتغيرين السابقين ، أما أسر أطفال الجانحين فقد سسجات قصصها

ارتفاعا في العدوانية المكبوحة ، ولكنها سجلت مـــن حيــث العدوانيــة الصريحة ما يقرب في نتائجه من الأطفال الأسوياء.

- \* دراسة فريد مان: عن الخبرة الذاتيسة لاضطراب المعرفة والإدراك ، إعادة تقييم لسير الشخصية ، حيث قام الباحث بفحص كتب ومقالات السيرة الشخصية لحوالي ٢٠ فصامي ، قاموا بتسبجيل هذه السير أثناء أو بعد خبرتهم الذاتية ، ويهدف البحث إلى وصف التغيرات التي تطرأ على إدراك المريض وخبراته المعرفية ، وتوصل الباحث من خلال السيرة الذاتية المعينة إلى وجبود علامات تشخيصية واضحة للقصامي هي: نقص في الانتباه ، تسابق للأفكار وتعويق لما ، زيسادة على الكلمات المألوفة والأشخاص والموضوعات ، خلسط وخطط في التعرف على الكلمات المألوفة والأشخاص والموضوعات ، خلسط وخطط في التعرف على هوية الأفراد المعروفين مسبقا ، نقص في التذكر بصفة عامة ، غلق التفكير وتوقفه ، إعادة في إخراج اللغة (الكسلام) ، وفسي عمليات الفهم ، إحساس مشوه بالزمن.
- دراسة دي سوسا: كان الهدف منها هو التوصل إلى الفروق بين استجابات الأطفال المضطربين انفعاليا ولديهم مشكلات سلوكية ، واستجابات الأطفال الأسوياء على اختبار CAT ، وأوضحت الدراسة أن الأطفال المضطربين انفعاليا تتميز قصصهم بما يأتى:
  - التوحد مع الصفة التي يرونها عدوانية.
    - نظرتهم إلى البيئة وكأنها تهددهم.
    - ظهور عدائية تجاه الوجه الأمومي.

- تكرار المفاهيم في قصــص الأطفال المضطربين: العقـاب ،
   العنف ، الحوادث ، العدوانية ، الأصدقاء ، الأعداء ، الظلم ، خيبة الأمل ، السرقة.
- دراسة كاجان كوقمان: بهدف دراسة العلاقات الممكنة بيسن الإضطرابات الوظيفية في النطق والمشكلات الانفعالية لسدي طلاب الصف الأول على اختبار CAT ، وتمت مقارنة هؤلاء الأطفال ذوي مشكلات في النطق بالأطفال ذوي النطق السليم ، وأوضحت الدراسة أن المجموعة المضطربة تتميز قصصهم بما يأتي:
  - -قلة الكلمات في القصة.
  - استجابات أكثر دلالة على العدوانية الفمية .
    - عداء الوالدين الموجه نحو الطفل.
- دراسة شاملي: للتعرف على ديناميات الشخصية عند العميان ، وقد تم إعداد التات الصوتي من عشر مجموعات صوتية ، ثم تم تعليقة على خمسة من العميان وخمسة من المبصرين المراهقين ، واستخدمت طريقة موراي في تقدير الدرجات ، وقد كانت توجد فروق بين مجموعتي الدراسة ، كما كانت درجات أفراد مجموعة العميان أعلى بشكل دال في العدوانية الصريحة والعدوانية المتجهة نحو الطفل ، والاستجابات المسايرة لقيم المجتمع ، والاستجابات التقبل. وهذه النتائج تطرح مشكلات خطيرة بالنسبة للعميان ، وإلى القائمين على تعليمهم ، وإلى المجتمع على وجه العموم.

دراسة رامبل - سيتفن: للتعرف على الخصائص النفسية لــدي
 الأطفال ذوي اضطراب الانتباه بالمرحلة الابتدائية ، واستخدمت بطاريــة
 من الاختبارات تشمل:--

الدليل التشخيصي الإكلينيكي (DSM –III) واختبار تقدير سلوك الطفل لكونزر ، واختبار الأشكال المألوفة ، واختبار الأداء المســــتمر ، واختبار وكسلر لذكاء الأطفال وقائمة سلوك الطفــل ، ومقيــاس البيئــة الاجتماعية ، وأسفرت النتائج عن كفاءة هذه البطاريـــة فــى تشـخيص اضطراب الانتباه لدي الأطفال وكذلك في التعــرف علــي الخصــانص النفسية المميزة لهم.

- دراسة ويلكوكسن: بعنوان التحليل النفسي اللغسوي للغسة الفصامي ، وأجريت الدراسة ١٠ حالات فصام بارانوي ، و ١٠ فصسام غير بارانوري ، ١٠ أسوياء ، وأشارت النتائج إلى: -
- ١- وجود خلل (اضطراب) في الاتصال والحديث (اللغة) الشفهي والكتابي للفصامي ، ويكون الاضطراب في الحديث الشفهي للفصامي أكثر مما في حديث السوي.
- ٢- أن الفصامي أقل في قدرته في استخدام كلمات أو عبارات ضعيفة
   الارتباط ببعضها.
- ٣- اقترحت الدراسة المزيد من البحوث الخاصة بالفروق التركيبية في الحديث لدي فنات الفصام ، من أجل المساعدة في إجراء التشخيص والعلاج والتقييم العلاجي للفصاميين.
- دراسة فرانسيس ، فرنسا: لتشخيص اضطراب الانتباه الاختياري لدي الأطفال ذوي صعوبة في التعلم مسن الصفيسن الشالث والرابع الابتدائى ، وطبق على العينة بطارية اختبارات مكونة مسن:

وكسلر لذكاء الأطفال ، ومقياس تقدير سلوك التلميذ المختص ، واختبار المفردات ، واختبار رسم الشخص ، وأسفرت نتائج الدراسية إلى أنه يمكن التمييز بين الأطفال ذوي صعوبات التعلم ، يمكن تشخيصهم من خلال ظهور اضطراب في سعة الانتباء لديهم.

دراسة روتر ، وويشعر ، ويوتن: عن مدي إمكانية التنبو بلغة الفصامي ، والتحقق من أن حديث الفصامي يصعب التنبو بله بالمقارنة بحديث السوي ، وطبق علي ١٠ من مرضي الفصل غير البارانوي نماذج من عبارات (جمل) متقطعة وعديمة الترابط عددها (١٠) عبارات من حديث المرضي بالفصام غير البارانوي ، وعشر عبارات أخري من حديث المرضي بالفصام تم تسجيلها مسن خلل المقابلة الشخصية ، وبعد ذلك تم حذف الكلمة الرابعة في كل عبارة ، وإعادة تسجيلها.

وجاءت النتائج لنسفر عن الاضطراب اللغوي لدي الفصامي.

• دراسة أوزاوا وجوزيف: بهدف تشخيص اضطراب الانتباه والقابلية للتشتت والاندفاعية لدي الأطفال ذوي صعوبات التعلم ، وقد استخدم في التشخيص لاضطراب الانتباه كل من: الدليال الإكلينيكي الإحصائي DSM - HI ، ومقياس وكسار لذكاء الأطفال ، ومقياس الاندفاعية الأشكال المألوفة ، ومقياس أوزاوا المعدل للسلوك لقياس الاندفاعية والتشتت ، وأسفرت النتائج عن وجود ارتباط دال وواضح علي المقاييس المستخدمة مع هؤلاء الأطفال ، وإلى أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من تشتت في الانتباه أكثر من الأطفال العاديين.

- \* دراسة جريفت وميد نيك: عن اضطرابات التداعيات اللفظيـــة لدي الأطفال المعرضين للإصابة بالفصام ، وكانت الدراسة طولية لمــدة لا سنوات ، وطبقت على عينة الدراسة: المقابلات الكلينيكية للحــالات ، اختبار الشخصية المتعدد الأوجه ، مقياس وكســلر للأطفـال ، جــهاز تسجيل ، ساعة إيقاف ، اختبار تداعي الكلمــات الفـردي والمستمر . وأسفرت النائج عن أن الأطفال الذين كانت أمهاتهم مصابــة بالفصــام المزمن الخطير أظهرت تداعياً لفظياً اضطرابا مقارنة بالأطفال الذين لـم يكن لهم تاريخ عائلي مشتمل على مرض عقلي .
- \*دراسة رابي جابلونسكا. ج: التعرف علي اضطراب صـورة الجسم لدي ذوي فقدان الشهية العصبي ، وأجريت الدراسة علي (٣٠) من الإناث بعد التشخيص بدليل تصنيف الأمراض النفسية الأمريكي الرابع ، وإجراء مقابلات كلينيكية مع أمهات الحالات التعرف علي أسباب اضطراب صورة الجسم وعلاقته بأحداث الحياة وانخفاض تقدير الذات ، وأسفرت النتائج عن اضطراب صورة الجسم لدي أفراد العينة، وانخفاض تقدير الذات ، وارتفاع القلق.
- \* دراسة كارولين وأخر: ازملة الأعراض الشخصية والإكلينيكية المصاحبة للمرض المزمن ، وأجريت الدراسة على ٣٠ من المرضي النراسة على المزمنين الذين تلقوا عناية خاصة ، ٢٨ من المرضي الذين لـم يلتقوا العناية (مجموعة ضابطة) ، وكشفت النتائج عن وجرود فروق بين المجموعتين في العديد من المتغيرات وخاصة متغيرات الاكتتاب والقلق وشكل الجسم.

• دراسة كويليت سو: الكلينيكية بشأن استخدام تكنيك الرسم الاسقاطي في قياس الشخصية للبالغين الصم ، حيث استخدم تكنيك رسم الرجل - الشجرة لدي عينة (٣٣) من البالغين الصم الذين لايستخدمون اللغة. حيث تم تقدير الثبات والصدق لهذا التكنيك ، وقد تم تقدير الثبات الداخلي لأربعة مقاييس ، كما تسم تقدير الصدق لخمسة سمات شخصية لديهم: العدوان ، الاندفاعية ، عسدم النضم التمركز ، حول الذات ، الاستقلال.

# الباب الثانى

الإرثفاد النفسي وتطبيقاته الإكليني

# الفصـــل الأول

- -تعريف الإرشاد النفسي.
- --أهم مجالات الإرشاد النفسي.
  - -أنواع الإرشاد النفسي.
- أهداف الإرشاد النفسى.
- مراحل الإرشاد النفسى ومناهجه وأدواته.
- العلاقة بين التوجيه النفسي والإرشاد النفسي والعلاج
   النفسي.
  - العاملون في مجال الإرشاد النفسي (فريق العمل)
    - استراتيجية الإرشاد النفسى .

#### الإرشاد النفسي Counseling

إن علم النفسي الإرشادي هو تخصص وفرع من فروع علم النفس التطبيقي ، يؤكد على إمكانية تغيير وتعديل السلوك مثله مثلل باقي العلوم التطبيقية الأخرى مثل الطب النفسي ، وعلم النفس الإكلينيكي ، وعلم النفس المدرسي ، وأن موقع ( بيئة ) المقابلة بين المرشد والمسترشد هي البيئة الأساسية التي تحدث علاقة بينهما ، ولهذه العلاقة من التأثير الفعال في إمكانية إحداث تغيير .

لقد نشأ علم النفس الإرشادي ونصا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وظهر الاستخدام الأول لهذا المصطلح في نهاية الأربعينات وأوائل الخمسينات ، وظهر استخدامه في أوائسل القرن العشرين في شكل توجه مهني قدمه فرانك يارسونز ، ويركز علم النفس الإرشادي في خدماته الإرشادية على تيسير السلوك الفعال للانسان من خلال عمليات نموه على امتداد حياته كلها ، وكذلك التأكيد على المظاهر الإيجابية للنمو والتوافق ، ويتم ذلك من خلال الفرد على اكتساب أو تغيير المهارات الشخصية الاجتماعية ، ومن خلال تحسين التكيف لمطالب الحياة المتغير ، ثم تعزيز عديد من قدرات حل المشكلات واتخاذ القرارات (عبد الله سليمان).

أي أن العمل الإرشادي أساسا يهتم بالجانب النمائي والجانب الوقائي للفرد ثم يهتم بعد ذلك بالجانب العلاجي والندخل في الأزمات .

ويتكون الإرشاد من أنشطة قائمة على أساس أخلاقي يتخدها المرشد في محاولة لمساعدة المسترشد للانخراط في تلك الأنواع من السلوك التي تؤدي إلى حل مشكلاته.

وتشير كلمة الإرشاد النفسي إلى الاعتماد على ما هو موجود لدي المريض والاعتماد على ذلك في مساعدة هذا المريض على التغلب على المشكلات التي تواجهه والتي لا يستطيع التغلب عليها بمفرده ، والتسي غالبا ما تتصف بأنها مشكلات وجدانية ، وعليه فإن الإرشاد النفسي بهتم بالقود وليس بالمشكلة التي يعاني منها ، باعتبار إن في مقدوره أن يعللج مشكلاته ، كما يؤكد الإرشاد على عملية التعلم وعلي اعتبار أن المقابلة الإرشادية عبارة عن موقف تعليمي يتعلم الفرد فيها كيف يمكنسه حل مشكلاته ، وذلك نتيجة للنضج والنمو الذان يحدثان أثناء عملية المقابلة ، وما يتضمنه هذا النمو من تغيير في اتجاهات الفرد ، وفي قيمه، وفي ادراكه للأمور بقدر ما ترجع إلى المشكلات الشخصية والذائية ، وعليه فإن المشكلات التي يعالجها الإرشاد النفسي تكون في الغالب مشكلات النوراد).

وقد ظهرت عدة تعريفات للارشاد النفسى نرد منها ما يلى:-

- روجرز: علاقة ذات بينية متسامحة تسمح للعميل أن يكتسب فهما لذاته يؤدى إلى اتخاذ خطوات إيجابية نحو الوجهة الجديدة.
- زينب شقير: علاقة بين فردين أحدهما المرشد النفسي مهمته تقديم المساعدة ، والآخر هو العميل الذي يسعى إلى فهم نفسه وحل مشاكله ، وتتضمن هذه العملية مساعدة الفرد (العميل) على استخدام المكانياته وقدراته استخداما سليما للتكيف مع الحياة ، بهدف نمو المكانيات العميل وقدراته وميوله من خلال حسل مشاكله العقلية والاجتماعية والانفعالية والروحية.
- باترسون وايزينبرج: مساعدة المسترشد من التعامل مع الضغوط وأن يشترك في الأنشطة التسبي تسؤدي إلسي النمو ، وأن يتخسذ

القرارات ، ويساعد المرشد المسترشد في أن يكتسب ضبطا علمي مشكلاته المباشرة واحتمالاتها المقبلة.

- ممدوحة سلامة: مساعدة الفرد على التوافق وفي اتخاذ القرارات الذكية التي تتعلق بكيفية مواجهته لما يعترضك من مشكلات، والقدرة على اتخاذ القرارات أو القيام باختيارات حكيمة من بين بدائل حلول محتملة ، أي أنه المساعدة أو العدون الذي يقدمه شخص ذو صفة مهنية لشخص آخر للقيام باختياراته وتوافقاته وفي حل مشكلاته.
- حامد زهران: الإرشاد النفسي عملية بناءة تهدف إلى مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته ويدرس شخصيته ويعرف خبراته ويحدد مشكلاته وينمي امكانياته ويحل مشكلاته في ضوء معرفته ورغبه وتعليمه وتدريبه لكي يصل إلى تحديد وتحقيق الصحة النفسية والتوافق شخصيا وتربويا ومهنيا وأسريا وزواجيا.

#### أهم مجالات الإرشاد النفسى:-

- الإرشاد العلاجي: هو مساعدة العميل في اكتشاف وفهم وتحليل نفسه ، ومشكلاته الشخصية والانفعالية والسلوكية التي تؤدي إلى سوء تواققه النفسي ، والعمل على حل مشكلاته بما يحقق أفضل مستوى للتوافق والصحة النفسية.
- الإرشاد النفسي: ويهدف إلى تبصير المسترشد بأسباب مشكلته
  ومساعدته في اتخاذ قراراته وتعديل سلوكه ، ويسهتم بمعالجة
  المشكلات النفسية التي تعوق توافقه النفسي مثله مثلل الإرشاد
  العلاجي.

الإرشاد التربوي: ويهدف إلي مساعدة الفرد في رسم الخطط التربوية التي تتناسب مع قدراته وميوله وتحقق أهداف ، كما يسهتم بمساعدته على حل مشكلاته التربوية بما يحقق توافقه التربوي ويساعده على تحقيق استمرار في الدراسة وتحقيق النجاح منها.

الارشاد الديني: يهدف الي بعث الإيمان والثقة بــــالنفس وكذلــك الاهتمام بالتعاليم الدينية الدنيوية والعمل علي توجيه الفرد توجيها دينيــــا سليما.

الارشاد الأخلاقي: - يهدف إلي تحقيق النمو الأخلاقي ، والبعد عن الشر وتحقيق الفضيلة والعدل والأحكام الصحيحة الصادقة ، والمعاملــــة الوجدانية الصحيحة ، وتحقيق السلوك الأخلاقي لدي الفرد.

الارشاد المهني (التأهيلي): - لمساعدة الفرد في اختيار مهنته بما ينتاسب مع قدراته وميوله وظروف الاجتماعية وحاجمة المجتمع ، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بما يحقق التوافق المهني بما يعود بالخير على الفرد والمجتمع.

الإرشاد الزواجي: - يساعد الفرد علي اختيار زوجه ، والاستعداد للحياة الزوجية والدخول فيها والاستقرار والسعادة ، وتحقيسق التوافق الزواجي ، وحل ما قد يطرأ من مشكلات زواجية قبل السزواج وأتنساءه وبعده.

الارشاد الصحى: - ويهدف إلى تحقيق الصحة النفسية والصحــــة الجسمية لدي الفرد ، وتحقيق التوازن النفسي والعضوي والفكري لديـــه ، وزيادة التوعية والثقافة الصحية.

الارشاد الاجتماعي: - ويهتم بتوجيه معايير الفرد وقيمه وعاداتـــه وأدواره الاجتماعية وتحقيق التفاعل الاجتماعي السليم والتكيف المناسب. ارشاد الأطفال: يهدف إلي مساعدة الطفل لتحقيق نمو سليم متكامل ، ورعاية نمو الطفل نفسيا وتربيتهم اجتماعيا أو حل مشكلاتهم اليومية.

الارشاد الأسري: - يتركز في مساعدة أفراد الأسرة (الوالدين والأولاد) فرادي أو جماعة على نفهم الحياة الأسسرية ومسئولياتها ، وتكوين وجهة نظر ايجابية ، وتعلم تحقيق الأهداف الذاتية والأسسرية من خلال اختيارات ذات معنى لتحقيق الاستقرار والتوافسق الأسري وحل المشكلات الأسرية ، بهدف تحقيق سعادة واستقرار الكيان الأسري وبالتالي سعادة المجتمع واستقراره.

وفي مجال أسر المعوقين فإن مراحل الارشاد التي يتم بها وعي الوالدين والأسرة بمشكلة طفلهم المعوق لأول مرة إلى أن يصلاً لتقبل الطفل وهذه المراحل هي:-

الوعي بالمشكلة - التعرف على المشكلة الأساسية - البحث عن سبب - البحث عن علاج - تقبل المشكلة.

وقد اشتملت وسائل الارشاد الأسري على وسائل متعددة منها: الاختبارات ، والسجلات والملاحظة ، دراسة الحالمة ، السيرة الذائية ... الخ.

ارشاد الشباب: - هو عملية المساعدة في رعاية وتوجيه الشباب نفسيا وتربويا ومهنيا واجتماعيا ، والمساعدة في حل مشكلاتهم اليومية ، بهدف مساعدة الشباب في تحقيق نمو سليم متكامل ، وتوافق سوي شامل ، وتحقيق أفضل مستوي ممكن من الصحة النفسية.

الارشاد النفسي في مجال الجامعة: - حدد عبد الله سليمان وظائف الارشاد في الجامعة منها: أجراء البحوث ، وتقدير وتشخيص

الطلبة لتحديد أساليب التدخل الارشادي الملائمة ، التدخيل الارشادي وتقيم الخدمات الارشادية للطلبة ، تقديم الاستشارات المهنية والفنية من أجل خدمة الطلاب وتعليمهم ، وتطوير برامج الخدمات والاشراف على خدمات الارشاد بالجامعة وتقويم كل ما يقدم من خدمات.

## أنواع الارشاد النفسي:-

الارشاد المباشر: ويستخدم عندما يكون هناك نقص في المعلومات لدي العميل وتقدم المعلومات بشكل مساعدة مباشرة ، كما تقدم الحلول الأفضل لمشكلات المريض ، ويقوم المرشد بوضع الخطط للمريسض ، وتحديد الاختبارات اللازمة وتطبيقها ، ويتابع مدي نجاح العلاج السذي حدده.

الارشاد غير المباشر: أي الارشاد غير الموجه ، حيت يهي المرشد الجو أمام العميل من أجل التعبير عن مشاعره ، والتعرف على مشكلته ودراستها ، واتخاذ قراراته بنفسه ، والوصول إلى حسل لها ، بشرط عدم سلبية المعالج ، وعليه أن يستمع للعميل ويتعاون معه مسن أجل التحرك نحو الهدف المطلوب.

الارشاد الخياري: وهو أسلوب توفيقي يجمع بين طرق الارشـــاد المختلفة بحيث يأخذ منها ما يناسب ظروف المرشد والمسترشد والمشكلة والعملية الارشادية بصفة عامة. وينقسم إلى :

أ- الاختياربين الطرق وهو أسلوب يعتمد على اختيار أسلوب أو أكثر من الأساليب الأخري للإرشاد بناء على نوع المشكلة وظروف وامكانيات المرشد والمسترشد.

ب- الجمع بين الطرق ، حيث يقوم المرشد بالجمع بين عدد مـن
 الطرق ويختار من كل طريقة أفضل ما فيها (زهران).

الارشاد العرضي: حيث تتم عملية الارشاد بسرعة وبصورة طارئة ، وبدون تخطيط مسبق أو برنامج محدد ، وهدذا النوع من الارشاد العرضي يقابله نوع من التوجيه العرضي ، حيث يتقاضى الموجه فيه كثير من ضرورات التوجيه ، ومن ثم فهو يقوم علي أساس ضعيف ، وهو عمل طاريء وليس عملية منظمة ، وله بعض الفائدة في السير في الاتجاء الصحيح.

الارشاد الفردي: - وهو إرشاد فرد لفرد وجها لوجـــه وبشــكل مباشر ويمكن استخدامه في إرشاد الفئات الخاصة وأصحاب المشكلات ذات الطبيعة الخاصة مثل المشكلات الجنسية والجنوح.

الإرشاد الجماعي: هو إرشاد مجموعة من الأفراد الذين تتشابه مشكلاتهم مع بعضهم في مجموعة واحدة أو أكثر ، ويمكن استخدامه في الإرشاد التربوي والإرشاد المهني ، وحالات الانطواء ، والخجل ، والشعور بالنقص ، ومن أساليبه السيكودراما والسوسيودراما ، والمناقشات الجماعية.

الارشاد السلوكي: - وهو إرشاد علاجي يعتمد على أسلوب التعلم وإعادة التعلم وتعديل السلوك ، ويستخدم في ذلك بعض الأساليب منها: التحقيق المنهجي ، التقدير الموجب ، التقدير السالب ، الانطفاء ، الممارسة السالبة ، فيحتاج هذا النوع من العلاج إلى تدريب وممارسة وإتقان.

الإرشاد المختصر: هو إرشاد يهدف إلي حصول الفرد علي أكبر فائدة إرشادية في أقل وقت ممكن ، ويستخدم بعض الأساليب التي من شأنها إحداث الإقناع والتغير في شخصية المسترشد مشل: التنفيس الانفعالي ، الشرح ، التفسير ، الإقناع ، ويعد هذا النوع من

الارشاد ناجحا في الوقت الحاضر حيث تميزه بالسرعة وكثرة الأعبساء والأعمال لدي الأفراد الذين لايجدون وقت كالمسافي الأساليب الإرشاد الأخرى.

#### أهداف الارشاد النفسى:-

- تسهیل عملیة تغییر السلوك.
- تحقیق التوافق النفسی للفرد.
- تحقيق الصحة النفسية للفرد.
  - تحقيق الذات. (زهران)
- زيادة مهارات المواجهة والتعامل مع المواقف الضاغطة.
  - النهوض بعملية اتخاذ القرارات.
    - تحسين العلاقات الشخصية.
  - المساعدة في تتمية طاقات المسترشد (الشناوي).
    - تحقيق التواصل النفسي والاجتماعي.
  - حل الصر اعات و المشكلات التي يتعرض لها الفرد.
    - تحقیق التوافق المهنی والتربوی والاجتماعی.
      - تحسين العملية التربوية.

#### مراحل الإرشاد النفسى ، ومناهجه وأدواته:-

الأولى: وضع الأساس لإقامة علاقة مشاركة وتعاون بين المعالج والمريض ، مع ضرورة منح الثقة للمريض ، وتشجيعه علي التحدث عن مشكلته بأسلوبه الخاص. الثانية: الحصول على المعلومات التي تبدو هامة والمتعلقة بظــــروف المريض وأعماله الماضية والحاضرة.

الثالثة: مرحلة الاختيار الحقيقي واتخاذ القرارات ، وذلك من خلال مساعدة المريض على أن يصبح عارفا بعقده ، وبدوافعه الخفية.

#### وأهم المناهج المتبعة في الارشاد النفسي:-

- المنهج الانمائي.
- ٢- المنهج الوقائي.
- ٣- المنهج العلاجي.

ويحتاج المرشد النفسي إلى المعلومات التالية لنجساح عمليسة الإرشاد:-

- السيرة الذاتية وتاريخ الحالة.
- القدر ات العقلية العامة والخاصة.
  - الاستعدادات الخاصة.
  - مستوي التحصيل الدراسي.
    - الميول والهوايات.
    - الاتجاهات النفسية والقيم.
- الجوانب العقلية والانفعالية في الشخصية.
  - الصحة الجسمية.
- الإمكانيات المادية المتوفرة من أجل تحقيق عملية التوجيه
   والإرشاد ، ويتم الحصول علي هذه المعلومات عن طريق أدوات
   المنهج الكلينيكي وهي: الملاحظة المقابلة الاختبارات
   والمقاييس النفسية السجلات اليومية والسنوية.

#### العلاقة بين التوجيه والارشاد النفسي والعلاج النفسي:-

يعرف التوجيه بأنه عملية إنسانية تتضمن مجموعة من الخدمات التي تقدم للأقراد لمساعدتهم على فهم أنفسهم وادراك المشكلات التي يعانون منها ، والانتفاع بمقدراتهم ومواهبهم في التغلب على المشكلات التي تواجههم ، بما يؤدي إلى تحقيق التوافق بينهم وبين البينة التي يعيشون فيها حتى يبلغوا أقصى ما يستطيعون الوصول إليه مسن نمو وتكامل في شخصياتهم.

ويعبر مصطلحا التوجيه والإرشاد عن معني مشترك ، وهما متر ابطان ويكمل بعضهم البعض من حيث المهمسة والسهدف ، إلا أن هناك بعض الاختلافات بينهما حيث أن التوجيه لايحتاج تخصص بينما الإرشاد باعتباره وسيلة وقائمة علاجية يتطلب التدريب والكفاءة. كما أن التوجيه يتضمن أسس عامة ونظريات وبرامسج بينما الإرشاد يمثل الجانب العملي التطبيقي للتطبيق ، وعليه فإن التوجيه عمليسة يجب أن تسبق الإرشاد وتمهد له ، بينما يكون الإرشاد بذلك الناتج النهائي لبرامج التوجيه ، وأخيرا فإن التوجيه يبنما التوجيه ، وأخيرا فإن التوجيه لايمكن غير أن يكون عمل جماعي بينما الارشاد يتضمن علاقة ارشادية بين المرشد والمسترشد وجها لوجه.

أما عن علاقة التوجيه النفسي بالعلاج النفسي فقدد تعدارضت الأراء عن كونهما أسلوبين متشابهين فديرى البعض مثل رورجرز أن الإرشاد النفسي مرادف للعدلاج النفسي والمؤيدين لذلك الرأي يرون أنهما وجهين لعملة واحدة يشدتركان في الأساليب والأدوات التي يستخدمانها.

الإ أن المعارضين يرون بعض الاختلافات بينهما مثل:

- -بينما يهتم الإرشاد النفسي بالأسوياء وذوي المشكلات الأقل خطورة والأقل عمقا ويصاحبها قلق عادي ، نجد أن العلاج النفسي يـــهتم بالأعصبة والأذهنة وذوي المشكلات الانفعالية الحادة والخطيرة.
- أن الارشاد النفسي يركز علي حاضر الفرد وعلي ما يشعر به وما يكون واعيا به ، في حين أن العلاج النفسي يركز علي الجوانب الملاشعورية والصراعات الخفيسة والمكبوتات (أي أن العلاج النفسي يتغلغل داخل الشخصية).
- يعتمد الإرشاد النفسي في معاونة العميل علي أسلوب التدعيم
   وأسلوب الاستبصار بينما يعتمد العلاج النفسي علي كلا الأسلوبين
   بجانب أسلوبا ثالثا هو إعادة التربية وإعادة بناء الشخصية.
- اذا كان الإرشاد النفسي يهتم بمساعدة العميل على تبصرت بمشكلته ، ويساعده في تنظيم وبناء شخصية على مستوي الوعي ، فإنه في العلاج النفسي يقوم المعالج بالتدخل في إعدادة بناء وتنظيم الشخصية أي أن العبء الأكبر يقع على المعالج الأمر الذي يتطلب منه أنه يكون على مستوي عال مسن الكفساءة والمهارة والإلمام بنظريات العلاج النفسي المختلفة بال طرقه وأساليه.

#### العاملون في مجال التوجيه والإرشاد النفسى:-

أوضح حامد زهران نقلا عن شوبين أن هناك مسئوليات عامــــة لجميع الأعضاء فريق التوجيه والإرشاد ما يلي:-

- -مراعاة أخلاقيات الإرشاد النفسي والقيم الأخلاقية العامة.
  - القدوة الحسنة سلوكيا حتى يتوحد معهم العملاء.

- القيام بدور الوالدية النفسية حيث تقدم المساعدة والمساندة والتربيسة
   والتعليم وحل مشكلات وعلاج الاضطرابات في مناخ نفسي مناسب.
  - الاشتراك في تخطيط برنامج التوجيه والإرشاد.
  - الاشتراك في إجراء البحوث والدراسات المسحية.
  - الاشتراك في جمع المعلومات عن العملاء وتنظيمها وتحليها.
- تقيم الخدمات والمساعدات الإرشادية الانمائية والوقائية والعلاجيـــة كل حسب تخصصه.
- العمل في تعاون وتناسق مع كل من يستطيع الإسهام فـــي مساعدة العملاء.
  - معرفة مصادر وجهات الإحالة والتعامل معها.
  - الاشتراك في تقييم برنامج التوجيه والإرشاد.

ونجد أن القائمين بمسئولية الإرشاد النفسي هـم فــى مستويات مختلفة من حيث الكفاية اللازمة والخبرة والمعرفة ، ثم هي في تشــعبات من حيث جوانب التخصص الدقيق في مواجهة المشكلة ذاتها وهم:-

- ٢- الوالدان وكبار الأسرة: حيث أنه الوالدين دور هما الرئيسى باعتبار هما مصدر! هاما لتقديم المعلومات إلى المرشد الأخصائي عن طفلهما ، خاصة وأن الطفل لا يستطيع التعبير الدقيق عن كلل

ما يعانيه نفسيا واجتماعيا وسلوكيا أثناء معالجته لدي المرشد ، كما أن أحد الوالدين يذكر أزمات وأحداث كان يعيشها الطفل سنوات الرضاعة والمهد والطفولة المبكرة.

والوان قد يكون المساعدين المرشد النفسي في علاجه لمشكلات الطفولة المتأخرة والشباب ، وذلك لعلاقتهما في كشير مسن الحالات بالمشكلة ذاتها ، كما أنهما كثيرا ما يشرفان على تنفيذ التعليمات المساعدة في مواجهة مشكلة أبنائهم وبناتهم.

ويستطيع المرشد المتخصص بجلساته المتعددة مع الوالديـــن أن يتعرف علي بعض الأسباب والدوافع التي تعين بدور ها علــي ســــلامة التشخيص وصحة العلاج.

"- المرشد النفسي: - يتم إعداده في أقسام علم النفسس بالجامعات ، ويتم تدريبه في مراكز الإرشاد النفسي والعيادات النفسية وفي المدارس وغيرها من المؤسسات تحت إشراف الأساتذة والخبراء. وأشارت فيو لا البيلاوي أن تأخذ برامج إعداد المرشد النفسي نظما مختلفة تتباين وفقا لنوعية المجالات التي تمارس فيها مهنة الإرشاد النفسي ومستوى الأدوار المهنية للمرشدين في التعامل مع الظاهرات والمشكلات التي تتراوح ما بين الاستشارة إلى الإرشاد والعلاج ، وكذلك وفقا لطبيعة المؤسسات التي يتضمن التوصيف المهني بها دوراً ووظيفة للمرشد ، ومع كل هذا التباين يتم إعداد المرشدين من خلال نظام من العملية البينية التي تشارك فيها أقسام وتخصصات أكاديمية متعددة.

وتتوفر معظم برامج إعداد المرشدين في مؤسسات معروفة ومعترف بها بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي ، فالمرشدون النفسيون أو الأخصائيون في علم النفسي الإرشادي يتسم اعدادهسم فسي أقسام متخصصة في علم النفس مثل أقسام علم النفس ، أو علسم النفس الارشادي والتربوي بالمرحلة العليسا بدرجسة المحتوراه. يشرط أن يقوم إعداد المشر على نظام مؤسسي يتضمسن جانبين متكاملين: أولهما نظام التعليم وما يتضمنسه مسن نظام إعداد المرشدين بالجامعات والمؤسسات المعنية ، أما الجانب الثاني فهو وجود رابطة أو هيئة معتمدة مسئولة عن تنظيم مهنية الإرشاد والتنمية المهنسة للمرشدين ، والتصديق على برامج أعداد المرشدين ، وتنظيسم اللوائس الخاصة بالمعايير الأخلاقية والقواعد القانونية ، وكذلك منسح إجازات الترخيص للعمل في هذه المهنة (فيولا البيلاوي ، ١٩٩٧).

والمرشد النفسي هو الشخصية العلمية الأولى التخصيصية المسئولة بدرجة رئيسية عن الإرشاد والتوجيه. وينبغي أن يتضمن تخصصه مجالا دقيقا ، فهناك أنواع رئيسية من المرشدين النفسين:

- المرشد النفسي التربوي ، يعمل بوزارات التربية والتعليم والتعليم العالى (المرشد المربي).
- المرشد النفسي العلاجي ، ويعمل في العيادات النفسية والمصحات والمستشفيات.
  - المرشد النفسى المهنى ، ويعمل في المؤسسات الصناعية.
    - المرشد النفسي العسكري ويعمل في القوات المسلحة.

#### وتتخلص وظيفة المرشد النفسي فيما يلي:-

١- تتمية وتشخيص وعلاج الحالات التي يعاني منها الأفراد المــترددين
 عليه ويتم ذلك في خطوات تتمثل في:

- فهم دقيق للمسترشد من خلال مهارة جمع المعلومات عنه بالطرق المختلفة.
  - تحلیل وتصنیف المعلومات وتنظیمها .
  - استنتاج حاجات المسترشد واضطرابه وطبيعة مشكلته وأسبابها.
    - تحدید الطریقة الإرشادیة ومراحل استخدامها مع المسترشد.
    - مساعدة المسترشد على التخلص من اضطرابه وحل مشكلاته.
- ٢-الاشراف على التنمية النفسية الوقائيـــة فــي تجمعـات الأفــراد كالمدارس مع الطلاب ، والمصانع مع العمال ، وأعضاء النــادي، والجنود ، والسجناء فى السجن ، والمرضى فى المستشفيات.
- ٣- المشاركة في تطوير العملية التربوية والمناهج الدراسية مسا
   يحقق أعلى قدر من الإرشاد النفسي الوقائي والإنمائي في إطار
   التربية والتعليم بمختلف مراحل الدراسة ومؤسساتها.
- ٤-الاشتراك في النشاط العلمي الأقسام علم النفسية خاصة شيعبة الإرشاد النفسي ، والمساهمة المباشرة في تدريب الدارسين مسن تلك الأقسام والشعب في مختلف العيادات النفسية والمراكز الإرشادية (عبد الحميد الهاشمي).
- المعالج النفسي Psychotherapist : هو الأخصائي الذي يقرم بعملية العلاج النفسي ، ويتخرج من أحد أقسام علم النفسس بالجامعة ويتخصص في الصحة النفسية والعلاج النفسي علي مستوي الدراسات العليا حتى الدكتوراه في تخصص الصحة النفسية والخيرة في العسلاج النفسي مع الحصول على ترخيص لممارسة العلاج النفسي. ويتمثيل دوره الإرشادي في : (زهران).
  - تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية.

- علاج المشكلات النفسية الحادة المستمرة.
- علاج حالات العصاب والجناح واضطرابات الشخصية.
- الاشتراك مع الطبيب النفسى في علاج الحالات النفسية الجسمية.
- الاشتراك مع بقية أعضاء الفريق في برنامج الإرشاد الإنمائي
   والوقائي في مجال الصحة النفسية.

#### ٥- الأخصائي النفسي المدرسي School Counseler :

يحدد بيكر Baker المهام المهنية للمرشد النفسي المدرسي التسي ينبغي عليه القيام بها ، وذلك وفقا للمعسايير الأخلاقية المهنة التسي وضعتها رابطة المرشدين المدرسين الأمريكية فيما يلي:

#### : Counseling Services الخدمات الإرشادية

حيث يساعد المرشد المدرسي في وضع برامج التوجيه والإرشاد النفسي بالمدرسة ، واقتراح أليات تنفيذ تلك البرامج ، وتقديم الخدمات الإرشادية الفردية والجماعية للتلاميذ.

#### Pedagogical Serivices - الخدمات التربوية

#### " - الخدمات الاستشارية Consulting Services

حيث يعتبر المرشد النفسي المدرسي المصدر الأساسي لتقديم الاستشارة لجميع العاملين بالمدرسة حول أفضل الطرق للتعامل مع المشكلات المدرسية.

#### : Referral Services خدمات الإحالة

أي مسئوليته عن تحويل الحالات الحرجة التي لم يتمكن من التعامل معها إلى الجهات المختصة في مجال الخدمة الطلابية (عيادة توجيه الطلاب) أو مؤسسات الصحة النفسية.

#### ه - خدمات المعلومات Information Services

حيث إمداد التلاميذ وأولياء الأمور بالمعلومات التربوية والمهنية التي تساعدهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتخطيطى الجيد لمستقبلهم الدراسي وحياتهم العملية والمهنية.

#### : Placement Services خدمات التعين

حيث يساعد المرشد المدرسي في توزيع التلاميذ على فصـــول المدرسة واختيار المكان المناسب داخل الصف الدراسي.

#### · Assessment Services خدمات التقويم

ويتعلق بتقييم البرامج التربوية ويرام التوجيه والإرساد النفسي بالمدرسة وفقا لمعايير محددة واعدداد سجلات ومعلومات وبيانات متعلقة بتقدير التلاميذ.

#### : Accountability Services (المساءلة) - مدمات المحاسبة

ويتضمن ذلك تحديد المسئوليات والمحاسبة عن الأعمال التي يقوم بها العاملين بالمدرسة (Baker, 1992 في عبد الرحمن سليمان وهشام عبد الله).

وهناك العديد من المشكلات التي يمكن للأخصائي النفسي المدرسي أن يكون له دور واضح وفعال في حلها ، وتختلف تبعا ، لمراحل النمو المختلفة أهمها:

- ١-خوف التلميذ من المدرسة عند دخلها لأول مسرة ، حيث يمكن للأخصائي أن بعد البرامج لإرشاد الأسرة في كيفية إعداد الطفال لاستقبال عامه الأول في المدرسة.
- ٢-قهر فكر الطفل ، حيث يهىء الأخصائي المناخ المدرسي لتقديم الخبرات التعليمية التي تعلم الفكر وتتمية ، بعيدا عين قيهر فكر التناميذ بتقديم المعارف والمعلومات لحشو عقله مما يفقده القدرة على التفكير .
- ٣-الغش في الامتحانات حيث يبرز دور الأخصائي النفسي المدرسي الوقائي والعلاجي معا ، من أجل الحفاظ على الجانب الأخلاقي والقيمي بالتصدي لهذه المشكلة.
- ٤-الكشف عن المبدعين وتتمية الإبداع، ويتم ذلك من قيام الأخصائي النفسي المدرسي بتطبيق الاختبارات النفسية المختلفة عن التلاميات المبدعين، والمساعدة في تهيئة المناخ النفسي الذي يساعد علي تتمية الإبداع، لجعل برامج تتمية الإبداع موضع التطبيق من خلال المشروعات والمسابقات.
- ٥-قلق الامتحان ، يمكن للأخصائي النفسي بالتعاون مع المدرسيين أن يخفف من المناخ النفسي المشحون الذي يؤدي إلى حدة التوتسر والقلق لدي التلاميذ مع اقتراب موعد الامتحانات ، ويستثمره لدافعية أفضل في التحصيل .
- ٦-التوجيه التعليمي حيث يقوم الأخصائي النفسي المدرسي بعملية التوجيه التي تهدف إلى معاونة الفرد في الكشيف عن إمكانات ومقارنتها بفرض الحياة المتاحة له ، ومساعدته على ايجاد مكان النفسه حتى يستطيع أن يحيا حياة متزنة.

٧-التأخر الدراسي: حيث يشارك الأجصائي النفسي المدرسي في الكشف عن هؤلاء التلاميذ المتأخرين دراسي وعين الأسباب النفسية المؤدية لذلك ، حتى يستطيع التلميذ أن يسير سيراً منتظماً في دراسته .

٨-المشاكل السلوكية العامة ، ويمكن للأخصـــائي أن يلعــب دوراً ذا
 أهمية فعالة في الكشف عن مثل هذه المشكلات ( مثل العـــدوان ،
 والتدخين والمخدرات ) ومواجهتها . ( إسماعيل الفقي ) .

وأهم خصائص المرشد النفسي المدرسي:-

- الصحة النفسية والقدرة على التكيف.
- الذكاء والمرونة العقلية والقدرة على الإبداع.
  - الموضوعية والإخلاص في العمل.
  - الحرص على النمو المهنى وتنمية الذات.
- توفر سمات خاصة كالقدرة على الإقناع والتأثير وحب الأخرين.
- المرونة والانفتاح والقدرة على الإفادة من كل جديــــد وتطويعـــه لخدمة أهداف العملية الإرشادية.
- قدرته على مواجهة التغيير والتكيف معه ، وأن يكون قادرا على
   مساعدة الطلبة على استيعاب التغير المستمر في جوانب الحياة المختلفة
   (عدبان الفرح).
- ويعد المرشد النفسي المدرسي في كليات التربيــة مــع ضــرورة الاهتمام بانتقاء وتدريب.

#### : Teacher - Counselor المدرس المرشد

يعد المرشد المدرسي في كليات التربية ، مسع الاهتسام بانتقاء وتدريب المدرس في تلك الكليات بالإضافة إلى إعداده تربويا ونفسيا ، علاوة على مواد الإعداد الإرشادي وتتمثل وظائفه في الأتي:

- -أن يدرس ويفهم حالة الطالب وحيد أو مع زملانه كجماعة مما يسلعده عنى حسن التعامل و التأثير .
- الرعاية الإرشادية التكوينية الانمائية ، وذلك بتقديم أحســـن النمـــاذج
   السلوكية والانفعالية.
- توجيه العملية التربوية والعمل من خلالها إرشادياً المواجهة المواقسف
   واتخاذ القرارات وحل المشكلات في نطساق المدرسسة والمواقف
   التعليمية المتحددة.
- مساعدة المرشد المتفرغ في إجراء الاختبارات والمقايس النفسية
   والاجتماعية لاكتشاف استعدادات الطلاب وتحديد قدراتهم.
- إحالة الطلاب ذوي المشكلات الانفعالية إلى المرشد المتفرغ مع تقديم
   ما لديه من معلومات عن أولئك الطلاب مما يعين على إرشادهم.
  - المشاركة في الإرشاد الجماعي لطلاب الفصل أو طلاب المدرسة.
    - المساهمة في نشاط الإرشاد المهني والاجتماعي بالمدرسة.

٧-الطبيب: ويشمل :-

أ- الطبيب النفسي Psychiatrist

ويتخرج من كليات الطب بعد حصوله على دبلوم خـــاص فــي الدراسات العليا في الطب النفسي وما يتصل بها بالأمراض العصبيـــة و النفسية.

- ب- الطبيب العام: ويفيد في فحص المسترشد من الناحيـــة الجسمية
  العطبوية التأكد على سلامته الوظيفية الجسدية حتى يتم التركـــيز
  على العوامل النفسية في الإضطرابات والمشكلات التـــي يعاني
  منها المسترشد.
- جــ الطبيب المتخصص في القلب أو الأوعية الدموية أو الضغط أو
   الأذن أو العيون أو الحواس أو الأعصاب وغيرها (علي سليمان).

# Psychologist الأخصائي النفسي -٨

هو المساعد الرئيسي للمرشد النفسي ومن بينهم الأخصائي النفسي القياسي والأخصائي النفسي العلاجي ، ويتخرج من أحد أقسام علم النفس بالجامعة ، ويفضل حصوله على دبلومات در اسات عليا في أحد تخصصات علم النفس أو الإرشاد النفسي (كالماجستير).

ويحتاج الأخصائي النفسي العلاجي إلى در اسات كلينيكية خاصــة ، ويتركز دوره الإرشادي في:-

- إجراء الفحص النفسي على المسترشد وعمل دراسة حالة من أجــــل
   التشخيص المبدئي.
  - القياس النفسى وإجراء الاختبارات.
  - ملاحظة ودراسة سلوك العميل واتجاهه العام وتحديد النِمط العام.

- مساعدة المرشدين والمعالجين النفسيين في تقديم الكثير من خدماتـــهم
   مثل المشاركة في الإرشاد الجماعي.
- الاختصاص في نواحي معينة من عملية الإرشاد كالتدريب علي
   الكلام أو الإرشاد باللعب ... الخ.

#### ٩- الأخصائي الاجتماعي:-

يكون على صلة دائمة بالمدرسة و الطلاب ويسمى بالأخصائي الاجتماعي الطبي النفسي في مجال العلاج والطب النفسي ، ويدرس في أقسام علم الاجتماع بالجامعة أو معاهد الخدمة الاجتماعية ، ويساهم في تفسير مظاهر السلوك الاجتماعي المضطرب ، ويقوم بجمع معلومات عن بيئة المريض وحياته الاجتماعية الخارجية.

#### • 1- المسترشد (العميل) Counsellor :

هو مركز عملية الإرشاد ومرجعها ومبدؤهـــا وغايتـــها ، وعلـــي المسترشد واجبات أهمها:-

- المسترشد مسئول عن صحة المعلومات التي يقدمها عن حياته السابقة
   وعن مشكلاته وما مر به من أحداث.
- أن يتخذ المرشد القرار المناسب في البدء في مواجهة المشكلة وفـــهم
   ذاته.
- التتفيذ العلمي والمتابعة المستمرة لحالته أو حضور الجلسات ، وتتفيذ
   الخطوات التي يضعها المرشد.

وهناك المسترشد الكسول المتواكسل ، والمسترشد الصسامت المنسحب السلبي ، والمسترشد الممثل السذي لا يمسرد الوقائع في حياته ، والمسترشد العدواني المقاوم الذي يرفض مسساعدة المرشد. والمسترشد الحزين والبائس الذي يزهد فسي الإرشاد ، والمسترشد الممول للإرشاد إلى علاقات اجتماعية أي يريسد أن يجعل التوجيسه الإرشادي مجرد صداقة اجتماعية بعيدا عن حدود المهنسة الإنسانية ومستوياتها في السلوك والآداب والعلاقات.

# استراتيجيات الإرشاد النفسي:-

إن استراتيجيات الإرشاد النفسي تمهد لاكتساب السلوك المعدل لدي المسترشد مما يؤدي في النهاية إلى فاعلية العلاقات الاجتماعية. ان الهدف الرئيسي المرشد هو تعريف كل ماهو خفي على المسترشد من أمور ، فهو يعرف السلوك المرغوب ليحل محلل كل السلوك المضطرب ، وعندما يكون تعديل السلوك واكتسابه مناسب العمل فقد يشكو المسترشد من عدم قدرته على إقامة علاقات اجتماعية ويصبح شخصا خجو لا تنتابه الصراعات الشخصية العديدة والشعور بالقلق في المواقف الاجتماعية ، حيث أن الأحداث السلوكية تتضمن السلوك النوعي الذي يؤدي إلى التغير الاجتماعي. وبالنسبة المسترشد الخجول والذي يعاني من القلق فإن أهدافا مشابهة قد تستمر وتتحقيق ولكنها تحتاج إلى تعديل لكي يتم وقوعها وحدوثها.

إن المسترشد قد ينشغل أو ينجنب نحو استجابات لفظية تشير الي المعارضة والرفض والنقد ، وهنا لابد أن تكون الاستجابة واضحة لكي تساعد المسترشد على تقليل أو توضيح هذه الاستجابات ، كما قد نري المسترشد العدواني أو القلق يبدو كما لو كان منغمسا في بعصض

الاستجابات الخاصة التي تحتاج في الوصول إليها إلى المرشد ، وذلك لتخفيض شدة العدوان والقلق الذي يمكن إنهائه ، والواقع أن أول شسىء في الاستجابة السلوكية هو ما ينتمي إلى حديث المسترشد فسي المقابلة (عبد الحميد الهامشي).

# الفصل الثاني التطبيقات الآكلينيكية للإرشاد النفسي علي فئات كلينيكية مختلفة

أ- دراسات عربية ب-دراسات أجنبية

# أولا: دراسات عربية في مجال الارشاد النفسي:-

دراسة أحمد مطر :عن فاعلية الارشاد النفسي في خفض العدوان لدي غينة من مرحلة التعليم الأساسي بالإسماعيلية واستخدم تكنيكي السيكودراما والقراءة مع الحالات ، وأسفرت النتائج عن فاعلية البرنامج الارشادي في خفض العدوان.

- دراسة سهير أمين: بهدف التعرف على مدي فاعلية استخدام أسلوب الارشاد الجماعي في تعديل السلوك اللاتوافقي لدي المعاقين عقليا والمصابين بأعراض دوان من فئة القابلين للتعلم ، وقد استئد تصميم البرنامج على مبادئ و فنيات ونظريات التعلم الاجتماعي ، وقد أسفرت النتائج عن تأثير البرنامج في تعديما السلوك غير المقبول اجتماعيا لدي عينة البحث التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.

- دراسة السيد الجندي :عن برنامج إرشادي مقترح لتعديل بعض الانحرافات السيكوباتية المرتبطة بالمتغيرات الأسرية والمدرسية لدي عينة من ذوي الإعاقة السمعية بمدارس الصم والبكم بالمرحلة الإعدادية ، وكانت أهم المتغيرات السرقة ، الانحرافات الجنسية ، الكذب ، وجاءت النتائج لتؤكد فاعلية البرنامج الإرشادي المستخدم في التخف من حدة المتغيرات السلبية الثلاث بما يساعد على تحقيق قدر من التوافق لديهم.

- دراسة راشد السهل: عن استخدام الإرشاد السلوكي المتعدد المحاور في علاج قلق الانفصال عن الأم الناتج عن العدوان العراقي على دولة الكويت وكانت أهم محاور البرنسامج: التعزير (الايجابي والسلبي) ، الاسترخاء ، وتم تطبيق البرنامج على الحالسة بعد أن تسم تشخيصها بعدة طرق ، وقد أظهرت الحالة تحسنا في الاعتماد على

النفس وقلة العدوان ، وهذا يوضح أن استخدام الإرشاد السلوكي متعـدد المحاور المناسب ، المشكلة الانفصال عن الأم انعكس ليجابيـــــا علـــي الطفل مما ساعد على إعادة الطفل ثقته بنفسه.

- دراسة عصام عبد العزيز: أثر الإرشاد النفسي في تعديل بعض المتغيرات النفسية المرتبطة بسلوك المراهقين العدوانيين بالمرحلة الثانوية ، وكان البرنامج الإرشادي المستخدم قائما على المحاضرات من إعداد الباحث ، وأسفرت النتائج عن تأثير البرنامج الإرشادي في خفض القلق النفسي ، وارتفاع درجة التكيف الشخصي والاجتماعي ، وارتفاع مفهوم الذات وارتفاع الحاجة للتحمل والقيمة العملية ووضوح الهدف لدي الطلاب العدوانيين بعد إجراء البرنامج.

- دراسة هشام مغيم :التعرف على مدى فاعليسة برنامج الرشادي في تتمية مستوى النضج الخلقي ادى المراهقيسن الجاندين ، وأجرى البرنامج الإرشادي على عينة من الجاندين والجاندات المودعين في مؤسسات الأحداث ، وكانت أهم فنيات البرنامج : المناقشة الخلقية والحوار والتعلم بالنموذج ، وقد أسفرت النسائج عن تأثير دال وموجب للمعالجة المستخدمة في البرنامج على عينة البحث.

- دراسة جليلة القيسى :عن أثر برنامج إرشادي مقترح فــــي خفض مستوى الخوف لدى عينة من الطالبات الجامعيات السعوديات ، وقد نجح البرنامج في خفض درجة المخاوف المرضية لـــدى عينــة الدراسة وقد امتد تأثير البرنامج لمدة طويلة ظهرت من التطبيق البعدي الثاني لعينة الدراسة .

دراسة لطفي الشربيني وأخرون :عــن الإرشــاد النفســي
 للأطفال المساء معاملتهم ، وكانت الحالة تعتبر ممثلة لمشكلة الاعتــداء

الجنسي المحرم من جانب البالغين على الأطفال من المحارم ، وكان نموذج الإرشاد النفسي المستخدم ذي مراحل ثلاث : الاستطلاع الفهم الفعل وقد أسهم استخدام الإرشادي النفسي للحالة الصحية وللأسرة بصورة فعالة في تقليل فرصة حدوث أية مضاعفات محتملة وتحقيق نتيجة جيدة ، وتمت متابعة الحالة لمدة ، شهور من بداية العلاج لوحظ تحسنا ملحوظا في أداء الفتاة في عدة جوانب ، حيث احتفت الأعراض الجسدية والنفسية وتم التوقف عن استخدام الأدوية ، وحماس الفتاة

- دراسة سهام عبد الحميد : للتعرف على فاعلية برنامج إرشادي لتخفيف حدة السلوك الانطوائي لدي المعاقين بصريا ، واستخدمت فنيات التعلم بالنمذجة أي التعلم بالقدوة ، وقد نجح البرنامج في خفصص حدة السلوك الانطوائي لدى عينة البحث .

دراسة سهير أمين: عن فعالية برنامج إرشادي في خفض السلوك العدواني لدي الأطفال المعاقين عقليا ، واستخدم برنامج الإرشد الجماعي القائم على التأييد والتشجيع بجانب مناشط المهارات الاجتماعية ، وأسفر تطبيق البرنامج عن خفض معدل السلوك العدواني لدي افسراد العينة .

- دراسة صلاح عبود: عن فاعلية برنامج إرشادي في خفض السلوك العدواني لدي عينة من تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي من الجنسين ، وطبق عليها مقياس العدوان ، واستمارة ملاحظة السلوك العدواني ، واستمارة دراسة الحالة ، واختبار TAT ، وبرنامج إرشسادي يستخدم فيه تكنيك السيكودراما ، وأسفرت النتائج عن فاعليسة البرنسامج

الإرشادي وفاعلية تكنيك السيكودراما في خفض العدوان لـــدي العينــــة التجريبية .

دراسة سهير أمين: عن فاعلية برنامج إرشادي لتخفيف الشعور بالوحدة النفسية لدي المسنين المقيمين في دور المسنين ، وقد تضمن البرنامج الإرشادي: أسلوب المحاضرة والمناقشة، أسلوب العلاج الاسترخائي ، أسلوب حل المشكلة ، وقد ساعد البرنامج الارشادي علي تعديل السلوك غير المرغوب فيه اجتماعيا وإحدال مفاهيم صحيحة مثل التعبير الانفعالي ، والتعبير الاجتماعي ، والحساسية الاجتماعية ، والضبط الانفعالي ، كما ظهرت أندواع من الأفكار التي ساعدتهم على الاستبصار بمشكلاتهم ، كما ساعد أسلوب الاسترخاء على خفض التوتر الانفعالي ، ومن ثسم انخفض معدل الشعور بالوحدة لديهم.

## ثانيا: - دراسات أجنبية في مجالات الإرشاد النفسي: -

- دراسة كوان بند لتون: التحقق من مدي فاعلية برنامج إرشادي التفاعل الاجتماعي في خفض السلوك العدواني لدي تلاميذ المرحلة الإعدادية ، وقد تبين انخفاض العدوانية لدي أفراد المجموعة التجزيبية التي طبق عليها البرنامج الإرشادي مقارنة بالمجموعة الضابطة.

- دراسة سالمرز وتانسند :عن أثر برنامج تدريبي إرشادي في خفض حدة العدوان لدي أطفال مرحلة رياض الأطفال ، وقسد أسفر تطبيق البرنامج عن تحقيق درجة من التوافق النفسي لدي أفراد العينسة بسبب انخفاض حدة العدوان لديهم ، ومما ساعد على نجاح البرنسامج

استخدام فنيات برامج المهارات الشخصية والاجتماعية ومهارات الحيساة اليومية في المنزل والمدرسة.

- درامة ميشيل منسون: التحقق من أثر فاعلية برنامج إرشادي قائم علي نوعية من البرامج: الأول قائم على المقابلات الشخصية ، والثاني تم تقديمه من خلال الاتصالات التليفونية على عينة من المسنين ، أسفرت النتائج عن وجود علاقة ارتباطيه دالــة بيـن نــوع الاتصال (مباشر ، أو عبر الهاتف) ودرجة الوحدة النفسية.

# البابالثاك

- العلاج النفسي.
- طرق العلاج النفسي.
- التطبيقات الإكلينيكية للعلاج النفسي .

# الفصل الأول العلام النفسي

- -تعريفه .
- العناصر الهامة للعلاج النفسى .
  - أهدافه .
  - -خطواته .
  - خصائص المريض النفسي.
  - خصائص المعالج النفسي .
- -طرق وأساليب العلاج النفسي .

# العلاج النفسي Psychotherapy

#### تعريفه:

يعني مصطلح العلاج النفسي حرفيا مداواة النفس ، وهو صورة من صور مناقشة مشكلات ذات طبيعة انفعالية ، يقوم في ها شخص مدرب بتكوين علاقة مهنية من نوع ما ، مع مريض يسعى إلي إز السة أو تعديل أو تأخير أعراض معينة أو تغيير أنماط سلوك ظاهري ، وغايته من ذلك كله تعزيز وتقوية الجوانب الإيجابية فسي شخصيته النامية وتطويرها.

ويعرفه حامد زهران بأنه نوع من العلاج تستخدم فيه أية طريقة نفسية لعلاج مشكلات أو اضطرابات أو أمراض ذات صبغة انفعاليسة يعاني منها المريض وتؤثر في سلوكه ، حيث يتم العمل علسي إزالسة الأعراض المرضية الموجودة، مع مساعدة المريض علي حل مشكلاته الخاصة والتوافق مع بيئته واستغلال إمكاناته ، وتتميه شخصيته ودفعها في طريق النمو النفسي الصحي ، ويستخدم فسي العديد مسن الميادين : الصحة النفسية ، الطب النفسي ، الخدمه الاجتماعيه ( العلاج الاجتماعي )، التربية والتعليم

( وخاصة الإرشاد النفسي ).

ويخلص محمد الطيب بتعريف للعلاج النفسي بأنه عبارة عن شكل من أشكال علاج الأفراد ( المرضى) من ذوي الأفكار أو الوجدانيات أو الأفعال المضطربة ، ويقوم بالعلاج أفراد ( معالجون) عن طريق عملية التبادل اللغوي في الغالب ، ويكون الهدف الخاص من ذلك واضحا لكليهما وهو التخفيف من هذه الاضطرابات وتشـــجيع السلوك الأفضل .

# وأشار إلي أهم العناصر العامة لعملية العلاج النفسي :

- ١-وجود فرد أو أكثر ( مرضى) لديهم بعض الدراية بمشكلات الحياة
   التي أهملت أو التي أسئ استخدامها.
- ٧-وجود فرد أو أكثر (معالجون) يفتقرون نسبيا السي الاضطراب ، ويدركون ما يعانيه المرضى من ضيق ، ويعتقدون أن لديهم القدرة على مساعدتهم في تخفيف هذا الضيق .
  - ٣-فهم المعالج للمريض والتجاوب معه نفسيا.
  - ٤-إدراك المريض لإكبار المعالج له وتجاوبه معه نفسيا.
  - ٥-إمداد المعالج للمريض بمعلومات أدق عن عناصر الواقع في بيئته.
    - ٦-مساعدة المريض للوصول إلي تقويم نفسه تقويما أحسن.
      - ٧-التفريغ الانفعالي.
- ٨-زيادة عدد المهام التي تعهد إلي المريض تدريجيا ، ليقوم بأدائها بين جلسات العلاج ، لتطبيق المعلومات الجديدة التي حصل عليه عن نفسه و عن بيئته ( الواجب المنزلي).
  - 9-عملية تدريجية يتعلم المريض عن طريقها الاستقلال عن المعالج.

#### أهداف العلاج النفسي:-

- إزالة أسباب الأمراض.
- علاج أعراض الأمراض.
- تعديل أو تغير وإزالة السلوك السيئ أو التكيف السيئ.
- يعلم العميل كيفية اتخاذ القرارات أو عملية اتخاذ القرارات.

- إعادة الفرد وتخليصه مما يعانيه من الأمسراض النفسسية والعقليسة
   والانحرافات الأخرى.
  - التصدي لعلاج الاضطرابات السلوكية التي يعاني منها الفرد.
    - تقوية ورفع مستوى النمو الإيجابي في تطور الشخصية.
      - إتمام نضج الشخصية وكمالها.
      - اكتساب اتجاهات جديدة لدى الفرد.
      - حل أو تصفية الصراعات التي تسبب عجز الفرد.
        - زيادة تقبل الفرد لذاته.
        - زيادة وعي الفرد واستبصاره وفهمه.
    - توفير أساليب أكثر كفاءة للتعامل مع المشكلات المختلفة.
    - تقوية الذات وبنائها عن طريق الملاءمة والشعور بالأمان.
  - تحقق سعادة الفرد وشعوره بالرضا عن ذاته وعن المجتمع.
    - نتمية قدراته ومواهبه وخبراته وخصائصه الإيجابية.
  - خطواته: أوضح العيسوى هذه الخطوات على النحو التالي: -
    - ١- خلق جو وعلاقة إيجابية.
    - ٢- الارتياح الانفعالي أو النتفيس الانفعالي.
      - ٣- عملية الاستبصار.
      - ٤- إعادة التعليم الانفعالي.
      - ٥- تعديل وتغير السلوك.
        - ٦- تغير الشخصية.
      - ٧- إنهاء العلاج (توقفه).
        - ٨- تقييم عملية العلاج.
          - ٩ المتابعة.

#### خصائص المريض النفسي:-

- توفر درجة من الذكاء لديه.
- شعوره بحالة الاضطراب النفسي.
  - أن يكون لديه رغبة في الشفاء.
- أن يكون لديه القدرة على تلقى المعلومات من المعالج.
  - أن يطيع المعالج بما يلزمه به.
  - أن يكون لديه استبصار بحالته.
  - أن يعيش جو الألفة والطمأنينة التي يخلقها المعالج.
    - أن يشعر بالاطمئنان من المعالج.

### خصائص شخصية المعالج النفسى:-

- الإلمام بمعلومات كافية عن علم النفس والطب النفسي والعلاج النفسي والعلاج النفسي والأمراض النفسية.
  - التدريب الكافى على ملاحظة المريض.
- أن يتحرر من الاضطرابات الانفعالية الخطيرة لأن فـــاقد الشـــيء لا
   بعطمه.
  - أن يكون على درجة عالية من الذكاء.
    - الصير وقوة التحمل.
  - قدرته على فهم ذاته وفهم الأخرين أي القدرة على الفهم المتبادل.
    - الديه القدرة على الاهتمام بالأخرين.
      - لديه القدرة على التشخيص الجيد.
    - المرونة تجاه الذات وتجاه المريض.
      - تأثره بانفعالات المريض.
    - قدرة عالية على الإقناع والتأثير في الغير.

- حبه للمهنة.
- قدرة على إقامة علاقات مع الآخرين.
  - الأمبائية.
  - الموضوعية.
  - السرية التامة.
  - القدرة على التجاوب النفسى.
    - الاستقرار الانفعالي.

# طرق العلاج النفسي:--

- أشار زهران إلي العديد من طرق العلاج النفسي نوجزها كما يلي:-
  - العلاج الفردي والعلاج الجماعي.
  - علاج الأسباب وعلاج الأعراض.
  - علاج التدعيم وعلاج إعادة البناء.
  - العلاج المطول والعلاج المختصر.
    - العلاج العميق والعلاج السطحي.
  - العلاج الموجه والعلاج غير الموجه.
    - العلاج السلوكي والعلاج المعرفي.
      - العلاج المرن والعلاج الملتزم.

## ويمكن تصنيف أنواع العلاج على النحو التالي:--

- الأساليب العلاجية القديمة: التنويم المغناطيسي ، العــــلاج الروحــــي
   و الديني.
- الأساليب العلاجية الحديثة: التحليل النفسي ، العلاج السلوكي ،
   العلاج السلوكي العرفي ، العلاج العقلانسي الانفعالي ، العلاج

المركز حول العميل ، العلاج بالمعني ، العلاج الجشطلتي ، العـــلاج الجماعي ، العلاج بالسيكودر اما.

 الأساليب العلاجية المساعدة: العلاج البيئي (الاجتماعي) ، العلاج الأسري ، العلاج بالفن ، العلاج بالقدوة ، العلاج باللعب ، العلاج بالعمل ، العلاج الترفيهي.

وسوف يتم عرض نماذج لأساليب العلاج النفسي المختلفــــة فـــي الفصول المقبلة.

# الفصل الثاني

# الطرق القديمة في العلام النفسي

١ - العلاج بالتنويم المغناطيسي

٢- العلاج الروحي والديني

# ١- العلاج بالتنويم المغاطيسي:- Hypnotherapy

يعتبر التتويم المغناطيسي مسن الأمسور الغامضة فسي عالمنسا المعاصر ، ولم تكتشف بعد جميع أسرار هذا النوع من العسلاج ، فقسط ارتبط التتويم المغناطيسي في الماضي بمفاهيم أو تصورات خيالية مثل: المغناطيسية الحيوانية ، وأثر النجوم وغيرها.

التتويم المغناطيسي ظاهرة تحدث من مؤثرات نفسية ، وهو حالــة من انخفاض درجة الوعي نتيجة لمؤثرات رثيبة ومنظمـــة أو خاصــة. وأشار إليه عكاشة بأنه نوم صناعي ، يحدث عـن طريــق الاســترخاء الجسمي ، وتركيز الانتباه في مجال ضيق مـن الأشــياء بايحــاء مـن المنوم ، ولا يحدث نتيجة مواد محددة.

وقد كان العلاج بالتتويم المغناطيسي معروفا عند قدماء المصريين وعند شعوب أخري ، ويرجع استخدامه إلي مسمر ، ويستخدم في علاج أعراض التشنج الهستيري حتى بدون معرفة أسباب هذا التشفيح ، إلا أن فرويد اكتشف فيما بعد أن التتويم المغناطيسي يزيل فقط الأعراض وأنسه مؤثر وقتي ، فالأعراض قد تعود ثانية أو تظهر في شكل آخسر ، مصا جعله يتوقف عن استخدامه في العلاج.

وهناك نوعان من التنويم:-

الأول: يعرف بالإيحاء الطبي ، وهو معروف في الطب النفسي ولمه حقائق ومعلومات ثابتة ومدروسة ومؤثسرة ، وطرق علميسة محددة.

الثاني: هو التنويم المسرحي ، الذي يقوم بــ به بعــض الأشــخاص فــي المسارح العامة ، وبه يستطيعون تعليق فتاة في الســهواء وغــير ذلك.

وعن دور التتويم في العلاج فلاشك أن الطب الحديث يقوم أساسا علي التشخيص السليم ، ثم استعمال العقاقير والأدوية اللازمية لعلاج الحالة المرضية التي تم تشخيصها ، ولقيد ثبت أن أي عقار يتتاوله المريض يحمل في طياته أثار نفسية قد يصل إلى حواليي ، ٤ % من تأثيره الإكلينيكي ، هذا الجزء يسمي في علم العقاقير (بلاسيو) بمعني التأثير الإيحائي للدواء ، ونسبة التأثير هذه تتفاوت من مريض لأخر ، ومن عقار لأخر ، ومن طبيب لأخر ، ومسن هذا المنطلق (التأثير الإيحائي للدواء) نشأت فكرة الإيحاء النفسي كوسيلة قائمة بذاتها في العلاج ، ويعتمد التأثير على قابلية المريض للإيحاء ، وقدرة الطبيب أو المعالج على الإيحاء ، وإدخال الإقناع في نفس المريض ، وهناك عدة استخدامات للتتويم المغناطيسي (كعلاج).

- إجراء العمليات الجراحية بدون ألم ، ووقسف السنزيف و لا يشعر المريض بعد إيقاظه بأي ألم لأنه لا يشعر بما حدث ، ويستخدم فسي مستشفيات (الو لايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا) وخاصسة مع الأشخاص الذين لايستجيبون لمواد التخدير.
- رفع الروح المعنوية للتلميذ الذي يخاف مــن المدرســة أو يخــاف
   الرسوب.
- رفع المستوي الرياضي للرياضيين بطريقة الإيحاء ، مما يساعد اللاعب على نتمية قدرته على تحمل المصاعب والمشاكل التي تعترض طريقه.
- المساعدة في إنقاص الوزن بحيث يشعر الشخص البدين بالاشمئز از إزاء تناول كميات كبيرة من الطعام.

- تخفيف وطأة الأمراض المزمنة كالصداع المزمن والربـــو الشــعبي
   والأمراض المعدية.
- تخفيف وطأة المشاكل الأسرية والزوجية ، وتغيير أساليب العنف
   والقسوة في التعامل مع الأطفال.
- التغلب على لكنة اللسان والتأثأة والتهتهة ومظاهر الخجل عند بعسض الناس.
- التخلص من الأحلام المفزعة والكوابيسس والخسوف مسن الأمساكن المهجورة.
  - \* التغلب على نوبات القلق والاكتئاب والغضب السريع.
- التغلب على المشاكل المصاحبة لتأخر الزواج كالعجز أو الخوف مسن عدم القدرة على الإنجاب (مجدي الشهاوى ، عماد الدين سلطان ، أكرم طا شكندي).

- ١- المصول على تعاون العميل وتخليصه من أي خوف إزاء التنويم.
- ٢- وضع المريض في موضع مريح جدا واسترخانه استرخاء كليا فــــي
   جاسته.
  - ٣- تضييق دائرة انتباهه وتركيز انتباهه تركيزا شديدًا على شيء ما.
- ٤- توجيه مناشط العميل عن طريق الإيحاءات المدعمة مسع الاعتمساد
   على تكرار الإيحاءات ، واستخدام الاستجابات الجسمية الطبيعية.

وحيث ظهرت طريقة جديدة أطلق عليه عبد الوهاب كامل (وسيلة الإقناع) أوضح فيها أن دور الطبيب يبرز في جلسات الإقناع

التي تقوم بصفة جوهرية على أسساس المعرفة الكاملة المتكاملة لشخصية المريض معرفة عملية تقدم على القياس التجريبي، حيث يبدأ الطبيب باستكشاف مداخل الطرق النفسية للإتفاع والتي تبدأ مسن داخليات المريض ، وبالطبع هدذا يشكل أمرا صعبا ، إلا أن اشتراك أكثر من أخصائي يساعد على ذلك بجانب الاختبارات الأسقاطية ، وبذلك نجد أن الإقناع العملي للمريض يقوم على معرفة جميع الخصائص النفسية الشدخصيه حيث يمكن بالخبرة معرفة أي الصغات أو الخصائص تبدأ ؟ ولو أن تلك الطريقة تستغرق وقتا طويلا الإ أنها مؤثرة ومفيدة حيث تنقتح أفاق جديدة المريض لم يكن له معرفة سابقة بها ، وبالتالي يمكنه أن يتعلم طريقة إعادة كل موقف يسبب له إشكال شخصي بهدوء وعقل ومنطق ، حيث يمكنه التغلب على العقبات (عيد الوهاب كامل ، ١٩٩٩).

# ٧- العلاج الروحي والديني

كانت مدرسة سقراط أول من أصدرت رسائل طبية تشير إلى أن المرض الرباني (الصرع) هو من عند الله ، ثم جاء أفلاطون وذكو في كتاب الجمهورية أثر الأحلام والروحانيات في عالاج مرضي العقول ، كما أوضح العلاقة بين الجسد وشفاء النفس ، ثم جاء القدماء واعتبروا أن الإله بيده الموت والحياة وبيده الصحة والمسرض ، وأن المرض ناتج من افتراف الأثام ، ولابد للمريض أن يعترف بذنوبه أمام الإله.

وجاء الإسلام وقضي على هذه الخرافات والعادات الخاطئــــــة ، واهتم بالعلاج الديني ، ويري زهران أن العلاج النفسي الديني هو نوع من الإرشاد أو أسلوب توجيه وإرشاد وعلاج وتربية وتعليه ، ويقوم على معرفة المريض لنفسه ولربه ، والقيم والمبادئ الروحية والخلقية ، وذلك يهدف تحرير القرد من المشاعر التهي تهدد طمانينته وأمه النفسي ، ومساعدته على تقبل ذاته ، وتحقيق إشباع الحاجة إلى الأمسن والسلام النفسي ، وهو أسلوب يعتمد على الإيمان بالله والتمسك بالقيم الدينية والخلقية من أجل تدعيم المفاهيم الدينيهة الصحيحة وتتميتها ، والتسليم بأمور الدين ، بهدف تحقيق النمو النفسي والديني السوي ، ومحقيق التواقق والصحة النفسية.

وتشير زينب شقير إلي أنه لكي يثمر العلاج الديني لابد وأن تعدد تربية المريض من جديد على المبادئ والمتسل العليا والقيام الدينيسة والتعليم ، واكتساب اتجاهات وقيم جديدة حتى يستقيم سلوكه ويتحقق لله الإيمان والشعور بالطمأنينة ، ويعيش في سلام واستقرار مسع نفسه ، ومع غيره من الناس ، وعلي هذا فإن هذا النوع من العلاج يهدف إلسي تحرير القرد من مشاعر الإثم والخطيئة التي تسهدد أمنسه وطمأنينتسه ومساعدته على تقبل ذاته ، مما يساعد على تغسير وتعديل السلوك ،

ويمكن للمعالج (المرشد) النفسي الديني أن يستخدم بعض الفنيات الإرشادية المعرفية مثل الإقناع والحوار والمناقشة والتخيل وغيرها من الفنيات التي قد تساعد العميل علي تكويسن مجموعة مسن المسهارات والاتجاهات والقيم وإعادة التربية بما يسمح بتحقيق الاطمئنان النفسي والتخلص من المشكلات التي تواجهه ، على أن يتناول الشخصية والنفسية واضطرابها من جميع النواحي العقلية والاجتماعية والنفسية

والروحية والدينية ، ويمتاز بالواقعية وتقبل الفرد لأن يتماشى مع الطبيعة الإنسانية ، ومع العقل والمنطق.

و هكذا يعالج القرآن الكريم موضوع شخصية الإنسان بطريقة شمولية بحث لايترك منه شيئا ولايغفل عن شيء (جسم - عقل روح - حياته المعاشية ، تصوراته ، قيمه ، معنوياته ، وكمل نشاطه وحركاته ، وتفاعله مع الانسان الآخر ، وكل ما يحيطه من المعطيات الحسية).

وجدير بالذكر أن الوصف القرآني للانسان لـم يقتصر علـي تكامل النظرة إلى الانسان ، وإنما يحذر أولئك الذين يتصورن وهماً أن مذاهبهم أو نظرياتهم التي تتاولت الانسان ممكن تصوره جسما بلاعقل ، أوروحا بلا جسم ، أو عقلا بلا روح ، ثم يوهمون أنفسهم بأن هـذا التتاول الجَزئي للانسان يجعل تصوراتهم علميـة دقيقة أو يجعلهم يدعون أداعاءتهم المصلة بل هذا التتاول الجزئي للانسان بالدراسة يجعل عوامل الضبط والتحكم في أمور الانسان أكثر دقة وأكثر منهجية (سيد صبحي).

وقد أوضح زهران أن من أسباب حدوث المرض النقسي مسن الوجهه الدينية هو الضلال والبعد عن الإيمان وعسن الديسن وعسن ممارسة العبادات ، والضعف الأخلاقي والشسعور بالذنب ، وكذلك الصراع بين الحلال والحرام ، والصح والخطأ ، والخسير والشسر ... الخ.

## وأوضح أن العلاج النفسي الديني يسير في خطوات:-

- الاعتراف بالذنب.
  - التوبة.
- الاستبصار بالذات.

- التعلم واكتساب اتجاهات وقيم جديدة.
  - الدعاء.
    - ذكر الله.

كما أشار بأن هذا النوع من العلاج يستخدم بصفة خاصة في الحالات التي يتضبح أن أسبابها وأعراضها تتعلق بالسلوك الدينسي للمريض ، ويفيد في حالات القلق ، الوسواس ، الهستيريا ، توهم المرض ، الخوف ، الاضطرابات الانفعالية ، مشكلات الـزواج ، الإدمان ... .

# الفصل الثالث الطرق الحديثة في العلاج النفسي

- ١- العلاج بالتحليل النفسى
  - ٢- العلاج السلوكي
- ٣- العلاج المعرفي السلوكي

# العلاج بالتحليل النفسي Psychoanalysis Therapy مقدمة:-

يعتبر التحليل النفسي من أهم الطرق الهامة ، كمـــا أنـه يعتـبر
نظرية نفسية تعبر عن ديناميات الطبيعية البشرية وعن بناء الشخصية ،
وكذلك منهج في البحث لدراسة السلوك البشري ، ويتميز التحليل النفسي
حاليا بوجود عدة اتجاهات في داخله.

هذا ويمثل العلاج عند فرويد أهمية كبيرة في مجالات العلاج النفسي ، وذلك نظر اللسبق التاريخي من جانب ، والآشاره المعاصرة الواسعة علي أساليب العلاج النفسي المعاصرة ، وهو باختصار المدرسة التي تدين لمنشئها فرويد بكثير من الأفكار والنظريات التي طبقت بمهارة في مجالات الحياة المختلفة كالفن والسياسة والأمراض النفسية وغيرها.

وقد استند التحليل النفسي إلى نظريات التحليل النفسي في الشخصية ، والتي ترجع إلى اكتشاف فرويد للاشعور الذي وصفه بأنه في خزان يغلي بالرغيات الجنسية التي لم تتحقق منذ الطفولة حتى الآن وقد بني فرويد نظريته الأولى في التحليل النفسي نتيجة لعملية التتويم المغناطيسي ، ثم بخبرته بالتداعي الحر ، وتفسير الأحلام وخاصة أحلام مرضاه.

وقد استند فرويد في العلاج علي مبدأ الحتمية النفسية ، والتي مؤداها أن لكل معلول علة ، أو لكل سبب نتيجة ، فالأفكار والأفعسال ، والانفعالات التي كان يظن أنها تأتي عرضا أو لا معني لها لابد وأنسها ترجع إلى سبب إما شعوري أو لاشعوري.

#### وهناك اتجاهان في التحليل النفسي هما:-

- التحليل النفسي الكلاسيكي ، المرتبط بفرويد.
- التحليل النفسي الحديث ، وهم زملاء فرويد وتلاميذه ، وكانوا قسد
   أدخلوا تعديلات وتطورات في نظريته (الفرويديون الجدد).

#### تعريف التحليل النفسى وهدفه:-

- هو عملية تتضمن استعادة ما استبعد بطريقة الكبت مسن اللاشعور البي الشعور ، وتساعد العلاقة التي يكونها المريض مع المعالج على تقوية الذات بدرجة تجعلها قادرة على أن تساير القلق الذي يحرك عودة المكبوت إلى وعي الفرد ، ولكي تصل إلى هذا المكبوت لابح أن نجعل كل العوامل الكامنة وعوامل الكبت في أقل درجـــة مسن التأثير ، بحيث تتبح للفرد فرصة للوصول بسهولة إلى أعماق نفسه (مصطفى فهمى).
- هو عملية علاجية متخصصة ، شاملة ، طويلة الأصد ، يتم فيها استكشاف المواد المكبوتة في اللاشعور من أحداث وخبرات وذكريات مؤلمة ودوافع متصارعة وانفعالات عنيفة وصراعات شديدة سببت المرضي النفسي ، واستدراجها من غياهب اللاشعور إلى حيز الشعور ، عن طريق التعبير اللفظي التقائي الحر الطليق ، ومساعدة المريض في حلها في ضوء الواقع وزيادة استبصاره وتحسين الفاعلية الشخصية والنمو الشخصي ، وهدف النهائي هو إحداث تغير أساسي صحي في بناء الشخصية (حامد زهران).
- أي أن العلاج بالتحليل النفسي يهدف إلى فتــــ منـــاطق اللاشــعور
   لتصبح موضع تفحص الشعور أنا أو الذات الواعية علما بــــأن

هذه الرغبات والدوافع والأفكار المكبوتة جميعها ذات طسابع جنسسي من وجهة نظر فرويد.

تفسير التحليل النفسى للاضطرابات النفسية:-

وضع فرويد نظريته في الغرائز (الليبيدو) كما أمكنـــه أن يضــع نظرية مفصله في نمو الغرائز الجنسية وتطور مناطق اشــــباع الطاقــة الليبيدية أطلق عليها: –

- المرحلة الفمية (المصية والعضية).

- المرحلة الأستية - عقدة أو ديب - مرحلة الكمون - مرحلة البلسوغ - مرحلة المراهقة - واستطاع أن يكشف العلاقة بين اللاشعور وبيسن الاضطرابات الانفعالية عند الفرد ، وأن هناك صراع دائم بين دوافع الفرد ورغباته من أجل الإقصاح عن نفسها ، وبين القسوي الكابتة (الأنا الأعلى) وهو ما يعبر عنه بالصراع بين غرائز الفسرد وبيسن إمكانيات المجتمع ، مما يؤدي بالفرد إلى السعي من أجل السيطرة على دوافعه ورغباته من أجل الحفاظ على التقاليد والقيم والمعسايير الاجتماعية.

وقد فسر فرويد العصاب بأنه ينشأ عندما يشتد الصراع بين الأنسا وبين رغبات اللبيبدو ، وبذلك فقد أرجع فرويد العصاب إلى عوامل حيوية وليس إلى عوامل ثقافية واجتماعية وجعل من القلق لب العصاب ومحوره ، ومن عقدة أو ديب نواته ومنشأة ، وأنه لايوجد عصاب نفسي بدون سبب أو استعداد عصابي أي بدون عصاب طفلي.

ويمكن ايضاح ذلك بأن الفرد في طفولته يتميز جهازه النفسي بأنــه غير ناضعج ، وأن أناه تكون غير قادرة علي مواجهة متطلبات الليبيدو ن بسبب ضعف الأنا الأعلى في فترة الطفولة ، مما يجعل الفرد في طفولته يسعى بسلوكه طبقا لمبدأ اللذة ، وعندما يكبر الطفل ينضج معه جهازه النفسي في الوقت الذي تلح فيه رغباته الجنسية ، مما يسبب شدة الصراع بين الأنا والأنا الأعلى فيضطر الفرد إلى النكوص بسلوكه إلى المراحل الطفلية (نقطة التثبيت) وعندما يحدث ذلك يكون عاملا ممهداً للاضطرابات النفسية والعصاب ويحدث الصراع في العصاب بين الهوا والأنا.

- بينما فسر فرويد الذهان بأنه دفاعا يقوم به الفرد صد خيبة أصل أوقعه الواقع فيها ، وصورة خطيرة (اضطراب السلوك) ، ويسري أن النكوص والتثبيت في الذهان أعمق منها في العصاب ، حيث تزيد شدة الحرمان والإحباط ، كما أن الأنسا تبتعد عن الواقع ويستملم الذهاني ومتطلباته مما يسؤدي إلى ظهور الهلوسات والهذيانات ، ويكون الصراع لحادث في الذهان بين الأنا والوائا الأعلى).

#### دور المحلل النفسى:-

ويري فرويد أنه لابد من وجود ثلاثة شروط أو عوامل تعمل علــــي خلق العصاب: الحرمان والتثبيت والقابلية لصراع ناشئ عن الأنا.

#### هناك عدة اعتبارات أولية يهتم بها المعالج.

يجب على المحلل ألا يهتم بالأعراض المرضية التي يذهب بها المريض ، بل يعتقد أن هذه الأعراض تعبر عن مشكلات أخري أعمق هي التي يجب أن يتجه إليها العلاج.

- يؤمن بأن جذور المشكلة لا تمتد للآن ، ولكسن للمساضي لخسبرات الطفولة والعلاقة المبكرة بالوالدين في السنوات الخمس الأولسي مسن العمر.
- وأن ما يحدث أثناء الطفولة فهو أمر أكثر تعقيداً (عبد الستار إبراهيم)
   أما عن دور المحلل فتتمثل في:-
- ١- إصغاء وملاحظة وفهم وانتظار وصمت ، وتقديم التفسير الملائم
   بالصورة الملائمة في الوقت الملائم ، وأن يكون حياديا لحد ما.
- ٢- يوحي فرويد بأن يكون الانتباه الذي يوليه المحلل في الجلسة انتباها
   حائما غير مرهف ، مما يتبح للمريض حرية أكبر فــــي التداعــي
   ويتيح للمحلل فرصة أكبر لفهم أعمق.
- ٣- يوصىي فرويد بأن يكون المحلل أشبه شيء بالمر أة ، فلا يعكس الإما المعرض عليه ، ومن هذا أيضا ليس للمحلل أن يكشف شيئا عن ذاته أو حياته أو آرائه ، ومن هذا التحليل التعليمي والذاتي لتمكين المحلل من تبين اتجاهاته واستجاباته ومن السيطرة عليها (مضاد الطرح).
- ٥- إن تزتيبات الموقف التحليلي ودور المحلل يعملان علي أضعاف رقابة الأنا والروابط الاجتماعية العادية ، مما يجعل التحليل شبيها بالتنويم المغناطيسي ، هذه الجنبات اللاواقعية والطفلية للإطار التحليلي تعتبر ضرورية لتطور العلاج ( محمد الطيب).
- ٦- على المعالج أن يعطى المريض فكرة عن عملية التحليل النفسي ،
   ويتعرف على موعد الجاسة ومدتها ، ووسائل التحليك وأهدافه ،

#### أسس العلاج النفسى التحليلي:-

- ١- الحتمية النفسية: بمعنى أن الظواهر النفسية ليست وليدة الصدفة أو العفوية ، وإنما تخضع لمبدأ العلية ، وأنه يوجد تفسير لظواهر الأحلام والخيالات والزلات.
- ٢- الكبت واللاشعور: ويعني هذا المبدأ أن هناك بعض العمليات لانشعر بها و لا نعيها ، وخاصة الرغبات والصراعات التي تترسب إلى أعماق اللاشعور عن طريق الكبت.
- ٣- التداعي الحر والمقاومة: إن آليات الذات الوسطى تحمي الفرد من الكشف عن الذكريات المؤلمة والصراعات ، ولذلك ينتج عن الذات ما يسمى بالمقاومة ، ولقد ابتكر فرويد أسلوب التداعي للتغلب على مقاومة المريض.

#### أساليب أو فنيات العلاج بالتحليل النفسى:-

#### : Free Association التداعي الحر

يعتبر التداعي الحر أو التداعي الطليق الإجراء الرئيسي في عملية التحليل النفسي ، فبعد أن يستلقي المريض على أريكة ويصبح في حالة من الاسترخاء ، يطلب منه المعالج أن يفصح عصا يدور بخاطره من أفكار وذكريات مهما كان نوعهم ، دون محاولة مسن المعالج توجيه تسلسل أفكاره وجهة معينة أو نقدها. ويجب على

المعالج أن يكون يقظا منتبها لما يبدو علي وجه المريض وسماته مسن انفعال ، أو ما يصدر عنه من زلات اللسان ، أو حركات غسير عادية مثل التلعثم والتردد أو التأخر في الكلام ، أو التوقف المفاجئ في تسلسل الأفكار.

وقد يتدخل المحال ليوجه أو ليستفسر ، أو ليشجع المريض مسن أجل الاسترسال في تسلسل أفكاره ، ولابد للمعالج فيما بعد من تفسير كل ذلك ، وذكر فيصل خير الزراد أن المحال بإمكانه العمل على إضعاف القوي الكابئة (قوي الأنا الأعلى) ، هذا وتفيد عمليه التداعي الحر هذه أيضا في عملية التنفيس الانفعالي ، أو تفريغ الشحنة النفسية المكيونة عند المريض.

#### : The Resistance المقاومة

يقول فرويد أنه قد تصمت الأنا لدي المريض فترة أثناء التداعي الحر ، فتصيد مشتقات الهي من هذا الصمت وتتبثق في الشعور ، ولكن الأنا لا تلبث أن تتخلى عن سلبيتها التي ارتضتها بالقاعدة فتتحرك بالدفاعات في وجه الدخيل ضمن التيار المتصل للتداعيات ، بذلك يكون انتهاك القاعدة في صورة مقاومة ( محمد الطيب).

#### وقد تأخذ المقاومة أشكال متعددة منها:-

زلات السان ، بعض الحركات غير العادية ، التوقف عن الكــــلام التأخر عن حضور الجلسات عدم الرغبة في التعاون - تتاسبي المواعيد أو الاعتزار عنها ، انخفاض صوته ، عدم الإصغاء للمعالج ، التلعثــم ، الحديث في موضوع واحد ... الخ.

كل هذا يدل على مقاومة المريض لموقف أو لفكرة مؤلمة تكاد تظهر إلى خير الشعور ، حيث أنه الخبرات الماضية المؤلمة والأفكار والرغبات والصدمات العاطفية كلها أمور تعترض المقاومة ظهورها ، لأن لها دلالات خاصة وعلاقة وثيقة بمشكلة المريض ، أي أن المقاومة تعتبر وسيلة دفاعية تؤدى إلى راحة المريض.

ويري فرويد ضرورة أن يعمل المعالج على إضعاف حدة المقاومة ولفت نظر المريض لها. وقد يتطلب الأمر إعطاء المريسض بعض العقاقير المنشطة للذاكرة.

# \*- التحويل (الطرح) The Transference -

اهتم بفرويد بالعلاقة الإنسانية بين المعالج والمريض أتساء جلسات العلاج ، وقد لاحظ أن المريض قد يتعرض لمختلف المشاعر حيال المحلل. فهو يحبه تارة ويكرهه تارة أخسري ، وباعتبار أنه لاتوجد صلة سابقة بين المريض والمحلل ، فليس هناك ما يبرز هدذا السلوك ، وعليه فيكون المقصود بهذه المشاعر شدخص آخر وما المحلل الإرمز له ، ومن ثم تتحول تجاهه المشاعر التي يمكنها المريض في واقع الحياة لهؤلاء الأشخاص (التحويل الوجدانسي) ، أي أن الطرح وسيلة للكشف عن أعمق تجارب المريض الانعالية.

وللطرح أنواع ثلاث (وعلي المعالج تحليل سلوك المريض فــــي موقف التحويل)

- طرح إيجابي: حيث يصاحب الطرح مشاعر الحب والإعجاب تجاه المعالج.

طرح سلبي: حيث يصاحب الطرح كراهية وحقد وعدوان.

- طرح مختلط: حيث يجمع بين النقيض الحب والكراهية.

يرى فرويد أن مرحلة الطرح هذه هي المرحلة التي يتركز فيها شفاء المريض الدائم من الأعراض العصابية.

#### ئەسىر الأحلام: Dream Interpretation:

استخدم فرويد تحليل الأحلام كوسيلة للوصول لأعصاق اللاشعور والكشف عن أسراره ، حيث يعتبر الحلم الطريق إلى اللاشعور وما يحتويه من عقد ودوافع ورغبات مكبوتة والتي أغلبها جنسية ، وركز فرويد على ضرورة التمييز بين المحتوى الظاهر (الصريح) للحلم كما يويه صاحبه ، وبين المحتوى الكامن للحلم كما يفسره المحلل .

ويجب أن يكون التفسير كاملا وصحيحا ومنطقيا حتى يقبله المريض ، حيث يفيد التفسير في تغيير أدراك المريض للأشياء ، وفي معرفة المريض واتجاهه تجاه نفسه ، وجعال المكبوتات اللاشعورية شعورية ، مما يخفف من حدة الانفعالات والقلق ، وأن يكون التفسير ضمن الشخصية ككل وليس في معزل عنها.

### Oathersis التفريغ أو التنفيسي الانفعالي

وقد حددها فرويد بأنها في حث المريض علي تذكر الحدداد والخبرات الشخصية الماضية ، واسترجاع الدوافع والذكريات والصراعات اللاشعورية بمصاحباتها الانفعالية ، التي لم يعبر عنها المريض أثناء الصدمة تعبيرا كافيا مما أدي إلي الكبت وتكوين العصاب ، وأكد فرويد أن أعراض العصاب تختفي تلقائيا نتيجة التفريغ الانفعالي التي يحدث خلالها استرجاع محتويات اللاشعور إلي خير الشعور ، والتعبير عنها لفظيا وانفعاليا ، لهذا فهي تعتبر عملية علاجية هامة.

#### استخدامات التحليل النفسى:

من منطلق أن المحلل يسعى إلي إعادة التوازن بين مطالب الأنــــا ومطالب الهي ، وكذلك مطالب الأنـــا لأعــــى . والعمـــل علــــى حـــــل الصراعات داخل المريض .

و لابد المعالج أن ينهى الجلسات تدريجيا وليس فجائيا .

وأثبتت التطبيقات العملية للتحليل النفسي أنه يفيــــد فـــي عــــلاج حالات الهستيريا والمخاوف المرضية ، والقلق ، والوساوس القهريـــة ، والاكتثاب والإدمان ، والانحرافات الجنسية .

بينما لايفيد هذا النوع من العلاج في علاج الأمسراض العقليسة الحادة ، والسيكوباتية ، وحالات الضعف العقلي ، وحسالات الأطفسال تحت سن المراهقة ، أو المسنين .

#### عيوبه:

-أنه منهج طويل الأمد.

جاهظ التكاليف.

-يغزو شخصية المريض ويتدخل في كيانها انتعدبَلها ، ويقتحم أسرارها ومكوناتها وينافى هذا المبادئ الأخلاقية .

ينطوي علي بعض الأفكار الفلسفية أو العرضيات الغيبية ، من ذلك
 فكرة الأنا واللاشعور واللبيبيدو وعقدة أوديب والبكترا ،
 والنرجسية .

مما أدى إلي التفكير في منهج علاجي أخر هو المنهج السلوكي برغـم من أن منهج التحليل النفسي لا يهتم بمجرد إزالة الأعراض ولكنـه يركز على إزالة السبب الحقيقي للاضطراب النفسي مما يـودي إلى عدم عودة المرض للفرد مرة أخرى.

# ۲- العلاج السلوكي Behaviour Therapy

إن العلاج السلوكي شكل من أشكال العلاج يسهدف إلسي تحقيق تغيرات في سلوك الفرد تجعل حياته وحياة المحيطين به أكسثر إيجابيسة وفاعلية.

وقد ظهر هذا العلاج وتبلور على يد عدد من علماء النفس من بينهم جوزيف فولبة و لازاروس ، وإن كانت جذور هذا المنهج ترتد إلى الأعمال العملية والتجارب التي أجراها علماء السلوكية على الحيوان في مجال تفسير عملية التعلم مثل واطسون وسكينر وباندورا وهل مؤرنديك وبافلوف. وعليه فإن المحاولات الأولي من العلاج السلوكي كانت مرتبطة بظهور نظريات التعلم لهؤلاء العلماء ، لكن الشائع الأن هو عدم الاقتصار على ربط العلاج السلوكي بنظريات التعلم هذه وحدها ، بل وأن تمند للجوانب الأخرى من التقدم العلمي في نظريات الشخصية والنظريات السلوكية والمعرفية والاجتماعية في علم النفس ، ولهذا فإن مفهوم العلاج السلوكي هو علاج متعدد الأوجه يمند ليشمل:

الأساليب السلوكية التي قامت بتأثير من تطور نظريات التعلم عند
 بافلوف و هل بشكل خاص .

ب- الإسهامات التي قام بها سكينر والتي امتد تأثيرها إلى جوانب سلوكية تتطرق لها المدرسة التقليدية مثل تعديل البيئة ، والتحكم في المنبهات الخارجية كوسيلة لضبط السلوك .

ج- أساليب العلاج الزهني أو المعرفي والتي تركز علي تعديل الأساليب
 الخاطئة من التفكير ، والتدريب على حل المشكلات والإلمام التربوي والتعليمي بالمشكلات التي يتعرض لها الفرد .

د- الأساليب الاجتماعية بما فيها تدريب المهارات الاجتماعية ،
 والتفاعل الاجتماعي الجيد من خلال ملاحظة النماذج السلوكية
 والقدوة وتدريب القدرة على الثقة بالنفس والتوكيدية (عبد المستار إبراهيم وآخرون) .

وعليه فإن العلاج السلوكي شكل من أشكال العلاج النفسي يعتمد على نظرية التعلم ، ويفترض هذا الاتجاه من العسلاج أن الأعسراض العصابية هي حصيلة تعلم خاطئ عن طريق الأشراط ، وأن العصابية هي تعلم ، فيمكن أن لا نتعلمها وكذلك يمكن أن تكتسب سلوك فعال ، حيث يتألف العلاج السلوكي في الأساس من العملية التي تمحى التعلم غير الملائم والتزود بتجارب علمية ، فقد تكون استجابة مناسبة لمنعلم بعد أي حذف وإزالة سلوك غير المتكيف ومساعدة العميل علسي ابداله بسلوك متكيف ، ويكون الهدف العام للعلاج السلوكي هو وضع وضعية جديدة للتعلم وحصر السلوك المكتسب الذي يتعلمه الفرد مسن البيئة التي يعيش فيها متضمنا السلوك غير المتكيف (جير الدكورى). لقد برز العلاج السلوكي بوصفه منهجا نظاميا شاملا في العلاج فسي مواقع ثلاث :-

١-أعمال جوزيف فولبة التي اعتمدت على أساليب سافلوف في إحداث وإزالة العصاب التجريبي في الحيوان ، وقد ظهر منها أسلوب التخلص التدريجي من الحساسية.

٢-أعمال هـ .ج أيزنك و .م .ب شامبيرو الذيــن اهتمــا بــالمدخل التجريبي الأمبيريقي لفهم وعلاج المريــض ، باســتخدام الحالــة الفردية الضابطة لنفسها ، ونظرية التعلم الحديثـــة فــي عمليــة العلاج. ٣-الأعمال المستوحاة من بحوث ب . ف سكينر بتطبيق تكنولوجيا الإشراط الإجرائي على المرضى ، وعلى مر السنين بذلت محاولات لتصور دور التعلم في العلاج النفسي ، ومنها محاولات دولارد وميللر . وقد صاغ سكينر مصطلح العلاج السلوكي ( لويس مليكه).

وينظر جماعة العلاج السلوكي إلى الأعراض العصابية المرضية بأنها عبارة عن عادات خاطئة ، تعلمها المريض لكي يقال مسن درجة قلقه وتوتراته ، ويعتبرون أن موضوع التعلم من الموضوعات الهامة في حياة الانسان ، وينظر دو لارد وميلار إلي المسالك الأولية المرتبطة بالعصاب علي أنها الشقاء والغباء والأعراض ، هذه الخصائص المميزة تظهر تبعا لمبادئ التعلم ، وتستد بصفة أساسية إلي الصسراع ، أي أن الصراع الانفعالي الشسديد في رأى دو لارد وميسلار هو الأساس الضروري للسلوك العصابي.

وتعتقد المدرسة السلوكية أن السلوك الإنساني ما هو إلا مجموعة من العادات تعلمها الفرد أو اكتسبها أثناء مراحل نموه المختلفة ، ويتحكم في تكوينها قوانين الكف والاستثارة اللتان تسيران مجموعة الاستجابات الشرطية نتيجة العوامل البيئية التي يتعرض لها الفرد . ويرى السلوكيون أن الاضطراب الانفعالي ينتج عن أحد العوامل التالية:

- الفشل في اكتساب أو تعلم سلوك مناسب .
- تعلم أساليب سلوكية غير مناسبة أو مرضية .
- مواجهة الفرد لمواقف متناقضة لايستطيع معها اتخاذ قرار مناسب.
- ربط استجابات الفرد بمنبهات جدیدة لاستثارة الاستجابة (سهام أبــو عیطه).

أي أن علماء السلوكية قد انتهوا إلي أن الأمسراض النفسية والانحرافات السلوكية ما هي إلا عادات تعملها الانسسان ليقلل من درجة قلقه وتوتراته ومن شدة الدافعية لديله ، وبالتالي كلون ذلك ارتباطات عن طريق المنعكسات الشلطية ، ولكن هذا التكويلن الأرتباطي الشرطي تم بصورة فرضية غير صحيحة ، فلو اسلطاع المعالج إطفاء هذا المنعكس الشرطي المرضي المكتسب ، شم بناء عوضا عنه منعكس شرطي جديد وصحيح ، اتخلص المريلض من اضطرابه الذي يعانيه ، ولهذا سمى هذا النوع مل العلاج بالعلاج السلوكي نسبة إلى سلوك الإنسان ، كما سمى بالعلاج الشرطي نسببة الي سلوك الإنسان ، كما سمى بالعلاج الشرطي نسبة الي أن الاضطرابات السلوكية هي عبارة على السنجابات شرطية منعلمة.

ويستند هذا النوع من العلاج على مبادئ هامة أهمها: مبدأ التعزيز بشقيه الإيجابي والسلبي ، بمعني توفير المكافات والجزاء الطيب ، وتحقيق السعادة والرضا والإشباع على الاستجابات المرغوب فيها أي الإيجابية ، وذلك ضمانا لميل الكائن العضوي إلى تكرارها وترسيخها في خبرته أي تعليمها ، وعلى العكس من ذلك استخدام مبدأ التعزيز السلبي ومؤداه في حرض العقاب أو الشعور بالألم والأذى والحرمان كلما أتي الفرد بالسلوك غير المرغوب فيه ، ويكفيل هذا العقاب ، حالة اقترانه أو ارتباطه بالسلوك السيئ ، عدم تكرار حدوث هذا السلوك أي انطفائه وكفه عن الظهور في المستقبل ومن ثم شهاا المريض وتخليصه من العادات المزعجة والشاذة .

مسلمات العلاج السلوكي: أوضح عبد الستار إبراهيم وآخـــرون أن العلاج السلوكي يتميز بخصائص فريدة منها:-

- لايبذل المعالج السلوكي مجهودا كبيرا في البحث عن تفسيرات لا شعورية للسلوك ، أو محاولة إرجاعه إلى صراعات طفلية مبكرة أو غرائز أو عوامل فسيولوجية ، بل ينظر إلى الاضطرابات على أنها سلوك شاذ أمكن اكتسابه بفعل أخطاء في عملية التعلم.
- أن عمليتي التشخيص والعلاج في طرق العلاج السلوكي شيئان ملتحمان ، إذ أن التشخيص لا يعدو عن كونه محاولة جاهدة لتحديد التصرفات أو الأخطاء التي مر بها الفرد فجعلته يضاف أو يقلق ، وفي تشخيصه للمشكلة يهتم المعالج السلوكي برصد الاستجابات أو ردود الأفعال البيئية قبل ظهور السلوك المشكل وبعد ظهوره ، فالعالم السلوكي يبحث عن الشروط التي أحساطت بعملية التعلم المرضي ، وهي الأسباب التي إذا أمكن إزالتها تحقق العلاج.
- أن المعالج السلوكي لايرى وجوب إزالة ما وراء الأعــراض مـن أمراض أو صراعات داخلية مفترضة ، ويرى أن عــلاج العـرض هو علاج للمرض ، وأن العلاج الفعال هو الذي يمكننا من التخلـص من تلك الأعراض بنجاح.
- ينظر المعالجون السلوكيون بشدة شديد إلى المسلمات التقليدية في العلاج النفسي ، والتي ترى أن الأعراض المرضية قد تتحول أو تستبدل بأعراض أخره إذا لم تعالج ما وراءها من أصراض ، فالموقف الذي يتبناه المعالج السلوكي بصدد هذه القضية أن علاج مشكلة كالخوف مثلا سيجعل الطفل قادرا على مواجهة مشكلته الراهنة ومن ثم ستتسع أمامه آفاق الصحة والنمو السليم (سيكتسب ثقة بنفسه ، وستتغير أفكاره اللامنطقية عن طبيعة أعراضه) كل ذلك سيؤدي إلى تغيير شامل وإيجابي في شخصيته.

من المسلمات النظرية أن العلاج السلوكي قد نشاً وتطور كمجموعة من القواعد الصالحة للممارسة الإكلينيكية ، والعلاج النفسي يفضل ظهور نظريات التعلم والتشريط ، ويتبنى في نظرت للسلوك المرضي نفس النظرة التي تتبناها نظرية التعلم عند التعلمل مع السلوك ، ولهذا ينظر المعالج السلوكي للأمراض النفسية بصفتها استجابات أو عادات شاذة نكتسبها بفعل خبرات خاطئة يمكن أن نتعلم التوقف عنها ، أو أن نستبدلها بتعلم سلوك أفضل وأنسب ، فإذا كنا قد اكتسبنا السلوك المرضى بفعل خبرات شاذة ، فإننا يمكن أن نكتسب السلوك المرضى بفعل خبرات التعلم نفسها التي أدت إلى اكتسانا السلوك المرضى.

#### استخدام العلاج السلوكي وفاعليته:

لقد ثبتت فاعلية العلاج السلوكي في علاج بعض الاضطرابات وعلى وجه الخصوص علاج الفوبيات وعلاج القلق ، واللوازم القهرية والتبول اللاإرادي ، والشنوذ الجنسي ، وإدمان المخدرات والخمور ، والتدفية ، والاضطرابات العقلية ، والتدخين ، وعليه فالعلاج السلوكي يصلح لعلاج جميع حالات العصاب ، وترجع فاعلية العلاج السلوكي في تحقيق العلاج إلى مايلى :-

- قدرة المعالج السلوكي على الضبط والتحكم في وضع خطة
   العلاج.
  - اعتماد المعالج على تطبيق بعض المبادئ التجريبية الثابتة.
  - بإمكان المعالج التحكم في كثافة وقوة المثيرات المقدمة للمريض.

العلاج السلوكي متعدد المحاور: لقد ظهرت موجـــة مــن التطور في العلاج السلوكي ، حيث ينظر المعالج السلوكي الحديث إلــي

السلوك المضطرب من زوايا مختلفة ، فمثلا عند علاج طفل يعاني من السلوك العدواني ، نجد أن المعالج السلوكي قد يدرب علي استخدام أساليب بديلة وجديدة تمكنه من الحصول علي المزايا التي يريدها بطريق مشروع ، كما يمكن أن يعلمه طرق جديدة من التفكير وحل المشكلات ، ويمكن أن يساعده علي تغيير توقعاته القديمة أو القيم التسي يتبناها نحو بعض الأهداف ، أو قد يخضعه لسلسلة من التدريبات الاجتماعية المكتفة حتى تتكون لديه مهارات اجتماعية تساعده فيما بعد على حل مشكلاته بطريقة أكثر ايجابية.

ويرى العلاج السلوكي متعدد المحاور أن أي سلوك مرضي لــــه محاور رئيسية هي:

- ١-الموقف أو الحوادث السابقة التي تثيره وتسهم في تشكيله ، وما
   تتطوي عليه هذه الحوادث أو المواقف من خبرات سيئة أو ألـــم أو
   إحباط أو تهديد .
- ٢-السلوك الظاهر أي الأفعال السلوكية التي يترجم الشخص من خلالها
   هذا الاضطراب كالتهتهة أو التبول اللاإرادي ... الغ .
- ٣-المكونات الانفعالية أو التغيرات العضوية الداخلية التي يحدثها هـذا الاضطراب مثل زيادة ضربات القلب ، از دياد في سرعة التنفس ، النشاط الهرمونى ... الخ.
- ٤ -الجوانب الفكرية أو المعتقدات الخاطئة التي يتبناها الشــخص عــن نفسه أو عن المواقف التي يمر بها ، وينطوي هذا الجانب على مـــا ينتجه التفكير من مبالغات أو تطرف.
- ضعف المهارة فــــ التفاعل الاجتماعي أو قصــور المــهارات
   الاجتماعية ( عبد الستار إبراهيم و آخرون).

وعليه فالعلاج السلوكي متعدد المحاور يرتكـــز علـــي محــــاور خمسة تمثل في مجموعها النظريات الرئيسية التعلم وهي:

ا-التعليم الشرطي أي نظرية المنبه - الاستجابة التي تتخد من نظرية بافلوف الدعامة الرئيسية بكل ما تتميز بسه من قواعد وقوانين ، فلكي يحدث التعلم الشرطي لابد أن يحدث اقتران بين حدوث المنبه الشرطي الأصلي ، وعندما يتعلم الاستجابة المنبه الشرطي يحدث تعلم لكل المنبات المماثلة له . ونتعلم أن نستجيب لا لمنبه واحد شرطي فحسب ، بل يمكن أن نتعلم الاستجابة لسلسلة من المنبهات الشرطية. وما تعلمناه يمكن أن نتوقف عسن تعلمه ومن ثم يقدم لنا بافلوف مبدأ انطفاء التعلم.

٧-التعلم الفعال: ويرى بافلوف أن التعلم يتم على نحو آلسي نتيجة للرابطة التي تتكون بين المنبهات الأصلية والمنبهات الشرطية ، لكن التعلم الفعال عند سكينر يقوم في مجمله على قاعدة رئيسية مؤداها أن السلوك هو حصيلة ما يؤدي له مسن نتسائج وأشار ، ويسمي سكينر نظريته هذه باسم التشريط الفعال للإشسارة إلى تقوية جوانب معينة من السلوك تتوقف على ما يتبع هذا السلوك من نتائج إيجابية كالتدعيم أو المكافأة أو سلبية كالعقاب ، وتتضمن نظرية التعلم الفعال مبادئ رئيسية ارتبطت بنمو العلاج السلوكي للطفل أهمها: التدعيم الإيجابي ، التدعيسم السلبي ، العقاب ، التحساب ، الكف.

٣-التعلم الاجتماعي: تركز نظرية باندورا المتعلم الاجتماعي علي أن كثيرا من الجوانب المرضية من سلوك الأطفال (كالعدوان وغيره) تتكون بفعل القدوة ومشاهدة الآخرين وهم يقومون بها.

وأوضح باندورا أن عملية التعلم الاجتماعي عملية نشطة ، وتحتلج لشروط تضمن نجاحها منها: إعطاء تعليمات افظية خلال ملاحظة النموذج ، ومنها الدوافع والاهتمامات الشخصية للطفل التي تدفعه لأن يتعلم بسرعة الأشياء التي تنفق مع هذه الحاجات ، وأيضا يساعد الأداء الفعلي للسلوك علي سرعة تعلمه خاصة ، وكذلك تزداد القدرة على التعلم الاجتماعي من خلال بعض الشروط العقلية كارتفاع الذكاء وقدرة الشخص على تنظيم ذاته وبيئته .

- ٤-التعلم المعرفي: تسلم نظريات التعلم المعرفي بأن الناس لا يتعلمون فقط من خلال القواعد التشريطية ، أو التعلم الاجتماعي ، بل وأيضا التفكير في المواقف ، ومن خلال إدراكنا وتفسيراتنا للحوادث التسي نمر بها ، وهناك أربعة أبعاد معرفية رئيسية يجب الانتباه لها عنسد التعامل مع المشكلات النفسية بشكل عام هي :الكفاءة أو القصدور المعرفي مفهوم الذات القيم والاتجاهات التوقعات.
- المؤازرة الوجدانية (حركة التعليم المنطف): ويختلف التعلم الملطف عن المناهج السلوكية التقليدية ، في أنه يرفض استخدام العقاب تماما ، ويتجنب استخدام الأساليب التنفيذية في تعديل السلوك ، ويرفض عملية الضبط والتحكم كهدف من الأهداف العلاجية ، أنه يتبنى فلسفة ديمقر اطية ، أي أن هذه العملية تتجه إلي تكوين صلات وجدانية قوية بالمريض ، وتتبنى وجهة نظر تربويسة مشكلاته ، وتركز علي التبادل والأخذ والعطاء بين الطفل والمعالج خلال عملية العلاج ، وأخيرا يراعي فسي العلاج الملطف الجوانب الوجدانية ، ويجعل لها موقفا قويا في أي خطة علاجية بما في ذلك التركيز علي الحب والتقبل والتسامح والدفء واحترام المريض.

وتقوم فكرة العلاج الملطف على فلسفة عامة فحواها أن كل التفاعلات الإنسانية - ناجحة أو فاشلة - تعتمد أساسا على اتجاهاتنا ومعتقداتنا وأحكامنا الأخلاقية المتبادلة ، فالاتجاه الذي يحمله كل مناخو الآخر وما تحمله من أحكام أو آراء متبادلة من شانها أن تحكم عملية التفاعل وتكتب لها إما النجاح أو الفشل.

كما أن العلاج بالتعلم الملطف يتبنى قيما لا تسلطية ، أي أنه يراعي بدقة أنه لا يؤدي التفاعل الاجتماعي إلى خسارة ما للطفل ، ومن ثم يؤكد التعلم الملطف مساندة الطفل ، والصداقة ، والاعتماد المتبادل بدلا من التركيز على الانصياع والطاعة والخضوع.

ويهدف هذا العلاج إلى مكون رابطة وجدانية قائمة على مساندة المريض ، ومن ثم يهدف المعالج هذا إلى تطوير علاقة علاية علاجية بالطفل قبل الدخول في خطة العلاج ، ولهذا يبذل المعالج جهدا كبريرا في تطوير علاقة إيجابية بالطفل قائمة على الدفء والتقبل والتبادل (عبد الستار إبراهيم ، وعبد العزيز الدخيل ، ورضوي إبراهيم).

## فنيات العلاج السلوكي:

قسم حسام الدين عزب فنيات العلاج السلوكي إلي: أو لا: الفنيات القائمة على أساس النر غيب :-

Reciprocal Inhibition Technique: فنيات الكف بالنقيض

أ- الاستجابات التوكيدية Assertive responses

ب- الاستجابات الجنسية Sixual sesponses

ج- الاستجابات الأسترخائية Relaxed

د- التحصين التدريجي Systematic

Anxirty relief Techniques - القلق - ٢

Token Economies Programes "-برامج اقتصادیات البونات

٤ - فنيات التشكيل والتعلم البديلي

Shaping and Vicarious Learning Techniques

ثانيا: الفنيات القائمة على أساس الترهيب: -

١-فنية التنفير وبديل التنفير.

Aversion and Aversion Relief Techniques

٢-فنية الممارسة السلبية والتشبيع

Negative Practice and Satiation Techniques

٣-فنية الانبعاث الضمني للحساسية

Covert Sensitzation Techniques

٤- فنية الغمر والتفجر الداخلي

Flooding and implosive Techniques

وهناك تصنيف أخر لفنيات العلاج السلوكي هي:

١-طريقة الكف بالنقيض أو الكف المتبادل أو التحصين المنهجي

Riciprocal Inhibition method

٢- طريقة الكفء الإيجابي

Positive Inhibition

٣-التدريب السلبي

Negative practice

٤-التعزيز الموجب

The positive Reinforcement method

٥-إغفال الاستجابة

The Omission of Response

٦-التكريه أو التقزز (التنفير)

The Aversion

وفيما يلى عرضا لبعض هذه القنيات :-

أولا: طريقة التحصين المنهجي ( الكف بالنقيض أو الكف المتبادل):

تعتبر هذه الطريقة أكثر الطرائق المعروفة التي أدخلها فوليــــه، حيث يمر المريض بعدة خطوات :-

١-أن يقوم المعالج بالتشخيص للحالة .

٢-تكوين مدرجات القلق في مواقف العلامات المرهوبة التي تستراوح من أعظم المواقف توليدا للخوف ، التي يكون على المريـــض أن يتعامل معها هابطة بالتدريج عبر العلامات الأقل توليدا للخوف.

٣-تكوين استجابات مضادة للقلق والاتفعالات الحادة.

٤ - التحصين المنظم وسير العملية العلاجية.

وهذه الطريقة التي ابتكرها فولبة في العلاج عبارة عن تطبيد في لنظريات التعلم في الموقف العلاجي ، حيث استتنج انه يمكن التغليب على عادة ما بتكون عادة مضادة ، وأنه يمكن استحداث الاستجابات الأفضل بعدة طرق: استجابات التوكيد ، استجابات الاسترخاء ، الاستجابات الجنسية ، استجابات التغيس ، الحركة الشرطية ، استجابات التجنب الشرطية ، إذا كان يعمل استجابات تحت ظروف مرتبة ترتيبا يسؤدي إلى على حضور هذه الاستجابات تحت ظروف مرتبة ترتيبا يسؤدي إلى كف ظهور القلق العصابي عن طريق ظهور الاستجابة المضادة (العيسوي).

وعليه نكون الفكرة الرئيسية لهذا الأسلوب العلاجي حول إزالـــة الاستجابة المرضية ( الخوف أو القلق) تدريجيا من خــــلال اســـتبدالها بسلوك آخر معارض للسلوك المرضى ، عند ظــــهور الموضوعـــات المرتبطة به.

ويتطلب هذا الأسلوب عدة شروط منها:-

 ان نكون قادرين على معرفة الاستجابات المعارضة للقلق ، التي إذا أحضرت عند ظهور الموقف المهدد زاحمت القلق أو الخوف المرتبط بهذا الموقف وأبعدته (قد يتم ذلك بتدريبهم على الاسترخاء).

٢-تقسم المواقف أو الموضوعات المثيرة للاضطراب إلى مواقف
 فرعية صغيرة متدرجة بحسب الشدة ، بحيث نبدأها بأقلها إثمارة
 للمخاوف.

٣-تعريض الطفل للمواقف المخوفة تدريجيا ، إما بطريق التخيل عندما يكون الخوف شديدا ، أو من خلال التعريض المباشر إذا كان ممكنا ، وبعد أن نتأكد من قدرة الطفل على مواجهة مواقف الخوف بطريق التخيل أو لا ( عبد الستار و آخرون) .

هذا ويبدأ المعالج في هذه الطريقة بالتشخيص بسهدف التعرف على سلوكه المريض وتحليله والتعرف على المثيرات المسببة للخوف أو القلق عند المريض ، والتعرف على مخاوفه وأعراضه المرضية الأخرى.

وتتضح أهمية التشخيص في تحديد خطوات هامسة للعسلام وتحديد نوع المثير الذي يقدم للمريض والمسبب للخوف دون حسدوث أعراض للقلق والانفعال لديه ، مما يسؤدي إلى ضعف الارتباط الشرطي بين مثير القلق أو الخوف وبين استجابة القلق أو الخوف ، مما ينتج عنه انطفاء الفعل المنعكس الشرطي (المرض) بيسن المشير المسبب للخوف والقلق ، وبين استجابة المرضية ، ومن تسم انطفاء للاستجابة المرضية ، ومن تسم انطفاء باستجابة المرضية ، احيث لا تظهر المثير الشرطي واستبداله باستجابة انفعالية سوية.

أما عن مدرج القلق فيشترط فيه التدرج فــــي تقديـــم المـــير الشرطي بدرجات متفاوتة في الشدة حسب نظام معين لكل من المـــير الأصلي والمثيرات الشرطية الأخرى المرتبطة به ، والتــــي تســبب الخوف والقلق بحيث تتدرج هذه المثيرات في زيادة شدتها حتى تصل إلى المثير الأصلي.

ويتطلب تحديد مدرج القلق الحصول على معلومات وافية حــول المريض من خلال تاريخ حالة المريض ، واستجابات المريض بالنسبة لاختبارات معينة ، ومن خلال استجابات المريض للاستجواب المكثف الذي يقوم به المعالج ، وجمع معلومات من أهله وذويه ، وأخيرا مــن خلال رأي المعالج وتحليله للموقف الذي أثار القلق والخوف.

وبتم بناء مدرج الهرم عن طريق حصر كل مثير أخـــر غـير المثير الأصلى التي تسبب حالة الخوف أو القلق ثم ترتيبها (في شـــكل تتازلي حسب شدتها من الأقل في الشدة إلى الأكثر حتى نصـــل إلــي المثير الأصلى) بشرط الانتقال من المثيرات القائمة على التصـــورات إلى المثيرات الواقعية أو العيانية ، وعليه فـــان مــدرج القلــق يمـر بمراحل: القصص الشفوية ، ثم الصور ، ثم المجسمات والألعاب ، ثم المثير الأصلى.

ويمكن إيجاز ما سبق في أن التحصيت التدريجي يمر في خطوات هي:

- التشخيص،
- معرفة الاستجابات المتناقضة لاستجابات القلق لدي العميل.
  - التدريب السلبي.

وقد حدد فولبة أنواع من الاستجابات المتناقضة أو المضادة الستجابة القلق هي: الاسترخاء ، التدريب التوكيدي ، الاستجابات الجركية (Volpe, T).

أ- استجابة الاسترخاء: عبارة عن مجموعة من الأساليب التـــي وضعها جاكبسون، وهو نظام من التمارين بحيث يصبح المريـــض قادرا علي التمييز بين حالة التوتر العضلي والاسترخاء والعضلـــي بوضوح، بهدف إزالة الحساسية المطلوبة في المواقف الانفعاليـــة، وتؤدي إلى تكوين دافع لدي العميل للقيام بالاستجابات المطلوبة.

ب- استجابة التدريب التوكيدي: هي عملية تهدف إلى تدريب المريض على الجرأة وتحسينه وتقويه الدات لديه فيما يختص بالعلاقات الاجتماعية الشخصية ، بهدف تمكن الفرد من الدفاع عن حقوقه والتعبير عن شعوره والتغلب على خوفه الاجتماعي.

ويتم التدريب على الجرأة الاجتماعية وتأكيد الذات عــن طريــق تمثيل الأدوار أو تبادل الأدوار مع المعالج. وقد أشار جوزيف فولبة إلــي أن عملية التأكيد هذه تؤدي إلى إزالة مواقف القلق الشديدة وفــــي نفــس الوقت تأكيد الذات الذي يأخذ شكل مكافأة (هارولد بيتش).

التي تعاني من الصعوبات الجنسية التي تؤدي إلى إثارة الاستجابة المضادة.

ثانيا: طريقة الكف الإيجابي: يفيد هذا النوع في عسلاج التبول اللاإرادي ، يهدف هذا النوع من العلاج إلى تكوين ارتباط بين مثير ملا (ملئ المثانة وتوترها) واستجابة ( البقظة مع ملئ المثانة) حتى يمكن بعد التدريب أن يستيقظ الطفل عند حدوث الإحساس بمليء ( المثانة) وقبل حدوث التوريغ ، وبالضبط أيقاظ الطفل قبل العتبة التسي يحدث عندها تقريغ المثانة للبول ، وتسمى هذه الطريقة طريقة مرور ( البطانية والجرس) وتشمل نوم المريض على فراش خاص يتصل بسلك كهربائي ، ويعمل البول على توصيل الدائرة الكهربائية فوق جرس معين فيستيقظ المريض أثناء التبول اللاإرادي ، ويفيد هذا النوع من العلاج المصاب باضطراب يرجع لأسباب نفسية ويهدف إلى تكوين فعل منعكس شرطي عنه (تحدد المثانة) يعقبه تتبه المخ. فينتسج عنه استجابة الاستيقاظ.

وقد لوحظ أن نسبة الشفاء التي تم الحصـول عليـها باسـتخدام العقاقير ليست أعلى من نسبة الشفاء بهذه الطريقة ولوحظ تحسن أسرع وشفاء أسرع في هذه الطريقة.

ثالثا: العلاج عن طريق الممارسة السلبية ( التدريب السلبي): يستخدم هذه النوع من العلاج في علاج الحركات اللاإرادية Tics أو الكوازم وتعتمد هذه الطريقة على فكرة الكف الشرطي للاستجابة غير المرغوب فيها أو للعادة السيئة المراد التخلص منها بتكرار ظهورها عدة مرات متتالية دون تعزيز أو تدعيم لها مما يبعست على الملل والتعب والإجهاد ومن ثم الإقلاع عن ممارستها وتكر ارها وعليه فسان

أي سلوك قهري أو لازمة أو عادة سينة يطلب من المريض تكرار ها مرات كثيرة متتالية مما يبعث عنه حالة من التعسب والصيق وعدم الراحة بعد أن كان يعقبه شعورا بالراحة ومن ثم يضطر إلى الاقتسلاع عن ممارسة تلك الاستجابة .

رابعا: طريقة التعزيز الإيجابي: في هذه الطريقة يتم تعزير أو تدعيم السلوك الموجب مما يؤدي إلى استمراره.

مثال: شخص برفض الكلام ، نعرضه لمشكلة معينة تحتاج منه الحديث فعندما يتحدث بصوت مرتفع نثاب على حديثه ويعزز مما يؤدي به إلى استمرار الحديث.

ويستخدم هذا الأسلوب العلاجي في علاج حالات: فقدان الشـــهية العصبي ، وحالات فقدان الصوت ، والانطواء ، والجمل ، والمشــكلات الاحتماعية.

خامسا: - طريقة إغفال الاستجابة: أو انطفائها لعدم استمرار التفريز ويتم ذلك بإهمال العناية بالاستجابة غير المرغوب فيها وعدم تفريزها. مثل الطفل الذي يشكو من آلام بطنه من أجل جنب الأخرين من حوله ، وعدم تكرار هذه الاستجابة عدة مرات في وجود الآخرين لايجد من يرحب بها أو يفرزها أي أنه الشكوى تقابل بالفتور والإغفال والإهمال مما يؤدي إلى انطفائها والانصراف عنها وعدم ممارستها.

سادسا: طريقة التنفير أو العلاج بالتكريه: تفيد هذه الطريقة في علاج حالات الإدمان والتدخين ، وحالات الشهوة الجنسية بتكويسن ارتباطات جديدة بين تناول المشروبات الكحولية حيث الشعور بالغثيسان بعد أن كان يشعر بالسرور والراحة ، ويتحقق ذلك باستخدام العقاقير التي تسبب القيء أو الهياج العصبي أو جفاف الفم أو الشعور بسالمرارة

## ٣- العلاج المعرفي السلوكي

## Cognitive - Behaviour Therapy

يعد العلاج السلوكي المعرفي شكلا حديثا نسبيا من أشكال العلاج النفسي ، ونشأ هذا النوع من العلاج بعد أن رأت فشة كبيرة من المعالجين السلوكيين عدم الاقتصار على ربط العلاج السلوكي بنظريات التعلم وحدها ، بل وأن تمتد للجوانب الأخرى من التقدم العلمي عن نظريات الانفعالية والاجتماعية في علم النفسس ، ومن هنا كان هناك علاج متعدد المحاور ليشمل:

 الأساليب السلوكية القائمة على نظريات التعلم عند بــــاقلوف وســـكيز بشكل خاص.

ب- أساليب العلاج الذهني أو المعرفي والتي تركز على تعديل الأساليب
 الخاطئة من التفكير والتدريب على حل المشكلات.

جـ - الأساليب الاجتماعية بما فيها تدريب المهارات الاجتماعية والقاعل الاجتماعية بما فيها تدريب المهارات الاجتماعية والقدوة (عبد الستار إبراهيم) ولهذا فقد ظهر العلاج المعرفي السلوكي الهذي يعد أحد التيارات العلاجية الحديثة ، والذي يعد من أكثر الأساليب العلاجية المستخدمة في السنوات الأخيرة ، والهذي يهتم بالمدخل المعرفي للاضطرابات النفسية ، ويهدف إلي تعديل إدراكات العميه المشوهة ويعمل على أن يحل محلها طرقا أكثر ملاءمة للتفكير وذلك من أجل إحداث تغييرات معرفية وسلوكية وانفعالية لدى العميل.

وقد شهد العلاج السلوكي المعرفي تطـــورا سـريعا فيمــا بعــد السبعينات ، حيث كان العلاج السلوكي من قبل يعتمد علي العلاقة بيــن

المدخلات والمخرجات (المثيرات والاستجابات) ، واعتمد السلوكيون في العلاج على نظريات التعلم ، ثم أوضح باندور ا من خــلال التعلـم بالملاحظة أنه الجانب المعرفي يلعب دورا هاما فــي التعلم ، وقــدم كارمن وكارولى نموذجا علاجيا للضبط الذاتي يقوم على مراقبة الذات والتقييم الذاتي والتعزيز الذاتي ، ثم أضاف هربرت ميتشنبوم نظريته في التعديل المعرفي السلوكي التي اعتمد في بنائها على مزج بعيض المفاهيم السلوكية مع بعض المفاهيم المعرفية والتي أدت بها لأن تكون أوسع وأشمل من النظرية المعرفية ، وتبنى نظرية التعديــل المعرفــي السلوكي على أسس هامة منها: فــهم وظائف الحـوار الداخلـي ، والتعليمات الشخصية المتبادلة ، والملاحظة الذاتية ، والتدريب على حل المشكلات ، وضبط الذات ، وتعلم مسهارات المواجهة والتأقلم وإحداثِ التغيرِ في السلوك والمعرفة ، والجهد الذاتسي لحدوث الاستبصار ، والتدريب على أنماط سلوكية مبنية على معارف عقلانيـة تغيد العميل في تحقيق التأقلم (باترسون. مترجم) ، ويضاف لذلك لعبب الأدوار والنمذجة ، ثم ظهرت تكنيكيات جديدة مثل رؤيــة أو تصويــر الأفكار السلبية من جانب المريض وذلك بطريقة منظمة ، ومساعدته في التعرف على العلاقات القائمة بين المواقف والأفكار والمشـــاعر ، وأن يحاول من خلال المناقشة مع المعالج البحث عسن بدائس لتلك الأفكار ، والتعرف على الأفكار المشوهة ، وفحصص مدى صحبة التعميمات المطلقة الموجودة لديه ، وتقييم احتمالات النتائج ، وساهمت بقدر كبير في تحقيق ونجاح وفاعلية العلاج المعرفي السلوكي. ومــن أبرز النماذج العلاجية في هذا الاتجاه العلاجي نموذج أرون بيك Beck ويوضح أنه في الوقت الذي يركز فيه على معارف ومعتقدات

الفرد في الهنا - والآن كسبب في اضطراب الشخصية ، فإنه يستعين أيضا ببعض الفنيات السلوكية لتعلم الفرد المهارات التي يجب أن تتغيير بتغير معارفه ومدركاته عن ذاته وعن العالم والمستقبل (صلاح عراقي) ، ويرى بيك أن الشخصية تتكون مسن أبنية معرفية تشتمل علي المعلومات والمعتقدات والمفاهيم والافتر اضات والصيغ الأساسية لدي الفرد ، والتي يكتسبها خلال مراحل النمو ، ويسلم بأن الأمزجة النفسية والمشاعر السالبة تكون نتاجا لمعارف محرفة و لاعقلانية ، فالمريض يستحدث رأيا عن نفسه وعن العالم وعن الماضي والحاضر والمستقبل ، ويكون عقله مغمورا بمعارف سالبة ومقدمات خاطئة ، ويسنزع إلى الخبرات الخيالية المشوهة ، ويبرز الانحراف الحاد في البناء المعرفيي في حالة الاضطرابات النفسية ، كما يري بيك أن الأبنية المعرفية تمسيز ومن المحتمل أن يتم تشويه تلك الخبرات حتى تتناسب مع هذه الأبنية.

ويري بيك Beck أن العلاج المعرفي السلوكي يركز علي كيفية أدراك الفرد للمثيرات المختلفة وتفسيراته لها وإعطاء المعاني لخبراته المتعددة ، ويستند على نموذج التشغيل المعرفي للمعلومات (العمليات العقلية) الذي يري أنه خلال فترات التوتر النفسي يصبح تفكير الفرد أكثر جمودا وأكثر تشويها ، وتصبح أحكامه مطلقة ، ويسيطر عليها التعميم الزائد ، كما تصبح المعتقدات الأساسية للفرد حول نفسه والعالم من حوله محددة بدرجة كبيرة ، ويمثل العلاج المعرفي السلوكي في هذه الإطار شكلا من أشكال العلاج يتسم بالفاعلية والتنظيم ، كما يتحدد بوقت معين ، وهي عملية تتسم بالتعاون بين المعالج والمريض من أجل

دراسة معتقدات المريض المرتبطة بسوء التكيف والتوافق ، ونماذج تخيلاته وتفكيره وفحصها والتوصل إلى الاستجابات البديلة الأكثر فاعلية.

مما سبق يتضح أن العلاج المعرفي السلوكي يعتمد علي العمليات المعرفية وتأثيراتها اللغوية على الانفعالات والسلوك معا، وأن الاضطرابات النفسية إنما تتبع من اضطرابا حالات التفكير (Michael). وقد وضع بيك الملامح الرئيسية للعلاج المعرفي الماذي يرتكز على تأثير الأفكار في الانفعالات والسلوكيات، السلوكي الذي يرتكز على تأثير الأفكار في الانفعالات والسلوكيات، ويهدف إلى إقناع العميل بأن معتقداته غير منطقية وأن توقعاته وأفكاره السلبية وعباراته الذاتية إنما هي أرجاع لموء التكيف الذي يعيشه العميل، ويهدف العلاج إلى تعديل الإدراك المشوه لدي العميل ويبدالة بطرق أخري للتفكير تكون أكثر ملاءمة ، مما يودي إلى إحداث تغيرات معرفية وسلوكية وانفعالية لدي العميل ، كما يهدف إلى المساعدة على نمو وتطور مهارات التحكم الذاتي ، ويعكس استراتيجية حلى المشكلات (Grow, R.J)).

وللعلاج المعرفي السلوكي أساليب متعددة أهمها التحكم الذاتيي Problem والتدريب علي مهارات حل المشيكلات Self control Self ، والتعبير اللفظيي عين السيذات - Solving Skills Restructing ، وفنيات إعادة البناء المعرفي Spence's (Spence's) Cognitive .

#### تعريف العلاج المعرفى السلوكى:-

هو أحد أنواع العلاج السلوكي يتم من خلاله تحديد وتقييد
 وتتابع السلوك ، ويركز على تطور وتكيف السلوك ، وأيضد انتيجة

السلوك غير التكيفى من خلال هذا المدخل العلاجي ، ويتم تعديل العديد من المشكلات الكلينيكية مثل القلق والاكتئاب والعدوان وغيرها من الاضطرابات ، ويستخدم في تعديل سلوك كل الأشخاص ويشمل ذلك الأطفال والمراهقين والكبار.

## مبادئ العلاج المعرفي السلوكي:-

- بركز هذا النوع من العلاج على التغير المعرفي الدي بجعل
   الفرد نشطا ، مما يؤدي إلى نجاح العلاج.
  - التركيز على فهم الفرد للجانب من الشخصية المراد تعديله.
- التأكيد علي العلاج الذاتي الذي يعتمد على قدرة الفــرد علـــي رؤيـــة
   وتتظيم وتقرير السلوك المكتسب.
  - التركيز علي التفاعل مع بيئة الفرد.

## فنيات العلاج المعرفي السلوكي: -

... Cognitive - Restructuering

## تنقسم الفنيات إلى أقسام ثلاث:-

ا- فنيات معرفية مثل :- التعليم النفسي Psychoeducation والمناقشة والتعرف علي الأفكار اللاعقلانية وتعديلها ، وإعادة البنية المعرفية ، والعلاج الموجه بالاستبصار ، والمقابلة الإكلينيكية ، والمراقبة الذاتية ، والتحكم الذاتي ، والتدريب على حل المشكلات Problem Solving Skills training ، والتعبير عن الذات بطريقة لفظية Self Verbalization ، وفنيات البناء المعرفي

- ٢- فنيات انفعالية مثل: النمذجة ، لعب الدور الحوار المناقشـــة الوعظ العاطفي ... إلخ.
- ٣- فنيات سلوكية: الاسترخاء ، القصــــ ، الواجبات المنزليـة ،
   التمثيل ، الأشراط الإجرائي كالتعزيز والعقاب ، أشراط التخفيــ ف
   من القلق ، التحصين التدريجي ، التعريض ومنـــ الاســتجابة ...
   الخ.
  - فيما يلي عرضا لبعض الفنيات الهامة:-
- ۱- التحكم الذاتي: Self control : وهو الإقرار بأنشطة إيجابية وتحديد أهداف طويلة المدى ، ثم العمل علي أخذ خطوات تجاهد هذه الأهداف من أجل تحقيقها ، ويتضمن مجموعة عمليات يمكن للفرد من خلالها أن يغير أو يعدل من ظهور الاستجابة في وجود أو غياب التدعيم الخارجي للاستجابات ، حيث يتم من خلال ثلاث عمليات هي (مجدي حبيب):-
- أ- مراقبة (رؤية) الذات Self Monitoring: وهي تنطلب من الفرد إجراء ملاحظات السلوكياته ، والمواقف التي تنظه هر فيها ، والأسباب التي تؤدي إليها ، وكذلك ملاحظة النتائج المترتبة علي سلوكه وملاحظة الأحداث الخارجية التي تأخذ صورة تقبل ذاتي.
- ب- تقييم الذات Self Evaluation : ويتم من خلال مقارنة الفرد لأوجه أداثه في مواقف معينة بالمعايير أو المحكات الداخلية أو المستوى السائد للسلوك.
- جــ تدعيم الذات Self Reinforcement: أي تنظيم المكاف أت والعقاب التي يقدمها الفرد لنفسه سواء بصورة ظاهرة أو ضمنية.

## ٢ - التدريب على أسلوب حل المشكلات

Problem – Solving Skills Training
أي إعداد برامج لتتريب المرضي على حل المشكلات ، بهدف
تحديد المشكلة ، وتحديد نوعية الاستجابات البديلــــة ، وتوقع النتائج

المختلفة لكل بديل ، ثم اختبار الاستجابة الأكثر احتمالا.

المالية المالي

٣- التعيير عن الذات بطريقة لفظية Self - Verbalization : حيث يتم من خلالها التركيز بشكل مباشر على الأفكار الخاطئة التي يحدث بها الفرد نفسه ، ويتم تعليم العميل أن يتوقف عن أحاديث الذاتية غير الملائمة وتعليمه في الوقت ذاته عبارات إيجابية.

٤- إعادة البناء المعرفي Thought - Cotshing: حيث يسجل المريض أفكاره السلبية مما يساعد على قدرته على اختبار الواقع، وتهدف إلى جعل العميل قادرا على مراقبة أفكاره وأحاديثه الذاتية بصورة صحيحة عندما يشعر باضطراب نفسي (كالاكتتاب) ومن نماذج تسجيل الاستجابة استمارة بك و آخر.

ب- اختبار الواقع بإيجاد استجابات بديلة التفكير السلبي: وإذا تمكن العميل من إجراء التسجيل للأفكار البديلة ، فإن ذلك يساعد في أن يباعد بينه وبين أخطاء تفكيره ، ومن ثم تمهله في الوقوع في مثل هذه الأخطاء مرة أخرى.

جــ - العلاج البديلي Alternative Therapy : حيث يشجع العميـــل علي إفراز أكبر قدر ممكن من الحلول ، وإمكانية تطبيق أو دعــم هذا الأسلوب من التفكير ، عندما يتعرض لمشكلات أخري (عبــد الستار إير اهيم).

- ه- التدريب المعرفي Cognitive Rehearsal : إذا توقف طريق عن أداء أنشطة كان يقوم بها فإنه يواجه صعوبة في عمل المهام بنجاح ، دون وعي منه بمصدر الصعوبة ، والتدريب المعرفي يغطيه إجابات على نوع الصعوبة ومصدرها ، ويساعده في اكتشاف العوائق التي تواجهه عن طريق تخيل المريض إتمام المهمة بنجاح وشعوره بإنجاز بعض الأشياء.
- ٣- التدريب علي إعادة العزو Reattribution Training: حيث يقوم العميل بإرجاع تأثير الأحداث إلي نفسه ، وإلي الظروف المحيطة به ، أي إعادة تشكيل الإدراك الشخصي لأسباب حيدث ما ، بهدف تدريب العميل علي رؤية نتائج عزوه علي سلوكه ، وكيف حدث تقدم في سلوكه (Williams).
- ٧- جدول الأنشطة السارة (PES) جدول الأنشطة السارة (Pleasant Event Schedul (PES) حيث تستخدم هذه الجداول في علاج تشخيص الاكتتاب وغيرها من الاضطرابات النفسية ، فهي تقوم بدورها في قياس النقص في ممارسة النشاط ، كما أنها تستخدم كعنصر هام في تقدير المرض ذاته ، وذلك عن طريق إقرار الفرد بنفسه لمدي ممارسته اليومية للأنشطة وقدرته على تسجيلها.

#### - النمذجة Modeling - ا

يعتبر التعلم بالنمذجة من أهم الأساليب الإرشادية والعلاجية التي تعمل على تدريب الطفل على العديد من المهارات الاجتماعية ، والتسي من الممكن أن يكتسب الطفل السلوك من خلال التعلسم الاجتماعي ، ومن خلال التعرف على النماذج السوية والاقتداء بها أي مسا يسمي التعلم بالقدوة ، حيث يعرض على الأطفال النماذج المرغسوب تعلمها في سلوكهم من خلال قصص يعرضها المعالج على الأطفال ، مع الشرح والتعليق على القصة ، ويتم ذلك في حوار بين المعالج والأطفال (في حضور المعلمة أو الأم أو الاثنين معا). والنموذج المطلوب هو بطل القصة الذي دائما يلقي الإثابة على سلوكه ويتصف هذا السلوك دائما بالإيجابية في الموقف الاجتماعية ، وأن يكون شخص غير عدواني ، غير مندفع ، جيد في تركيز انتباهه ، مطيع ، وفي نفس المرحلة العمرية للعينة الحالية ، ويهتم المعالج الباحثة بالتركيز على إثابة بطل القصة دائما حتى تدعم سلوكه ويعززه عند باقي الأطفال. ثم يطلب من الطفل أن يقلد هذا السلوك فورا ، وتصلح هذه الفنيسة للتعلم الفردي والجماعي ، وتعتمد هذه الفنية على نظرية التعلم الاجتماعي المحاصا المحاصا التعلم عن طريق النمنجة ، ويري أنه لابد من وجود أربع عمليات أساسية متسلسلة لحدوث التعلم بالمنذجة تتمثل في:—

### أ- عمليات الانتباه Attentional Processes.

حيث يوصي بضرورة الانتباه للنموذج السلوكي لكي يتم التعلم بالملاحظة ، ولابد للنموذج أن يكون مؤثرا على القائم بالملاحظة حتمى ينتبه للسلوك المراد تعلمه ، وبالتالي يتوفر قسدر مسن درجمة إدخال المثيرات النموذجية كي يحدث التعلم.

#### ب- عملية الاحتفاظ Retention Processes:

أن يتوفر لدي الفرد القدرة على الحفظ ، حيث أن الفرد لا يتــــــأثر بسلوك النموذج المشاهد إلا إذا تذكر السلوك المراد تعلمه.

#### جـ- عمليات الأداء الحركي

#### :Motor Reproduction Processes

أن الملاحظة بمفردها لا تودي إلي تعلم المهارات ، كما أن المحاولات والأخطاء لا تساعد وحدها في تعلم العمليات الحركية ، ولكن لابد من عملية الممارسة ، ثسم التغذية المرتدة لهذا الأداء الممارس ، والذي يفيد في علاج القصور في بعض جوانب السلوك المتعلم ، وتتكرر الممارسة حتى يتم التعلم ، وهذا ما يسمى بلعب الدور ، والتغذية المرتدة.

#### د- عمليات الدافعية Motivational Processes

حيث توافر العوامل الباعثة لأداء الاستجابة المتعلمة ، حيث أنه من المحتمل أن تتطفئ الاستجابات المتعلمة عن طريق الملاحظة إذا لم يتم تدعيمها أو إذا تم عقابها ، (باندورا في: أحمه متولىي ١٩٩٣ م) وقد أشار عبد الستار إبراهيم على أهمية الاقتداء ومحاكاة النماذج في تعديل بعض جوانب القصور في السلوك الاجتماعي كالتعبيرات الحركية ومهارات الحديث ومهارات الحركية ومهارات البراهيم).

### ٩- المناقشة وتبادل الحوار Dissicusion :

حيث سعى المعالج إلى الحوار المتبادل بينــــه وبيــن الأطفــال (بمشاركة المعلمة أو الأم) وذلك بعد الانتهاء من سرد القصة.

وقد أكد العديد من الباحثين على فعالية المناقشة فــــى الموقــف التعليمي ، وما لها من أثار ايجابية تتمثل في: - إثارة اهتمــام التلاميـــذ نحو المتحدث ، تركيز الانتباه وعدم تشتته ، فــــهم أعمــق لمحتــوي الدرس وتنظيم المعلومات ، اكتساب العديد من المهارات والمفـــاهيم ،

نتمية مهارات التفكير والابتكار لدى التلاميذ ، تثبيت المعلومات ، كســـر حدة الملل ، وشرود الذهن لدي التلاميذ ، التوجيه الصحيح للقيام بنشاط معين من قبل التلميذ (هالة بخش ، عايش زيتون). ويسعى المعالج إلــــى استخدام الحوار والمناقشة طوال الجلسات ، لما لــها مــن أهميــة فــي التواصل اللفظى والاجتماعي والانفعالي بينه وبيسن الأطفسال، وبيسن الأطفال ، وبعضهم البعض ، وبين الأطفال وأمهاتهم ومعلماتهم ، مع التوصية المستمرة على مواصلة هذا التواصل من كل الأطراف خارج الجلسات سواء بالمنزل أو المدرسة أو بين الأطفال وبعضـــهم ، حيـث يرى أن أسلوب المناقشة والحوار يجذب حواس الطفل نحــو موضــوع الحوار ، ويحقق شيء من الإيجابية والتفاعل بين أفـــر اد المجموعــة ، ويقال فرص النسيان عندما يظهر منه سلوك غير صحيح، ويستخدم المعالج من خلال الحوار أسلوب التعزيز اللفظى المستمر ، الذي يدعه السلوك الإيجابي الصادر من الطفل ، ويبعث جوا من الحيوية والنشاط التعاوني والتنافس البناء ، وينمي لدى الطفل الطرق الصحيحة للمناقشــة والإنصات للمتحدث واحترام رأى الغير، واتباع التعليمات الشفهية التب توجه اليه أثناء التدريب على بعض المهارات، وقد أشار عبد المنعم الحفني (١٩٩٤) أن الأطفال يركزون على الأحداث التي تثير خيالـــهم ، وقد يتوقف العرض (سواء عرض القصة أو العسرض علمي مسرح العرائس) في اللحظات الحاسمة ، ويسأل المعالج الأطفال عما ينبغي أن يفعله أشخاص القصة ، وأن يعيدوا سرد القصة بأسسلوبهم وكلماتهم ، ومن الممكن مناقشة الطفل في دور المراهقة ، وأن يمارس المعالج التداعى الحر كاملا ، وباستمرار مناقشته لأخطائه وسلوكه ومساعدته

على فهمها ، ويساعد الطفل على أن يتصمرف فسي مواقف الحياة المتشابهة.

## ۳- التمثيل (لعب الأدوار) Role Play:

مما الشك فيه أن التمثيل يكشف عن قدرات التلاميذ وتتميتها ، وينمى العمل الجماعي بين التلاميد ، وينمى اتجاهات اجتماعية مرغوب فيها ، ويساعد على التوعية والتوجيه وتحسين الحياة في البيئة بين التلاميذ ، كما ينمي ميول التلاميذ لاستخدام وقيت الفراغ المثمر. ولهذا يسعى المعالج إلى استخدام هذا الأساوب كأحد الفنيات المتضمنة في البرنامج العلاجي ، علاوة على أنه يتيح الفرصة للتتفيس الانفعالي وتفريغ الشحنات والرغبات العدوانية المكبوتة وغير ذلــــك ، ويتم من خلال تمثيل سلوك أو موقف اجتماعي معين كما لو أنه يحدث بالفعل ، على أن يقوم المعالج بدور الطرف الأخرر في التفاعل ، ويتكرر لعب الدور حتى يتم تعلم السلوك المرغوب ، مسترشدا بالتعليمات التي يقدمها له المعالج بالقصية التي سبق أن عرضها المعالج ، وبالحوار والمناقشة الجماعية حول بطل القصة. وإذا عجـز الطفل عن لعب الدور يمكن أن يقوم المعالج بلعب الدور هـو بنفسـه (لعب الدور المعكوس) ، أي يقوم المعالج بدور النموذج ، بمعنى أن يؤدى هو الاستجابة الصحيحة أمام العميل لكسى يلاحظه العميسل، ويعرف كيفية الأداء السليم عن طريق الملاحظة ، هــذا ويغيـــد لعــب الأدوار في مواجهة الشحنات الأسرية وبعض القصور فيسي السلوك الاجتماعي.

۱۱-الاسترخاء العضلي Musculer Relaxation : صاحب هذه الفنية هو جاكبسون Jacobson وهي عبارة عن مجموعة من التمارين

أو نظام معين من التمارين ، بحيث يصبح المريض قادرا على التميسيز بين حالتي التوتر العضلي والاسترخاء العضلي بوضوح ، ثم تدريجيسا يتدرب المريض على الوصول إلى حالة من الضبط والسيطرة الشديدتين على عضلاته.

وتقوم هذه الفنية على وجود علاقة قوية بين درجة التوتر العضلي وبين إدر اك الفرد لأية حالة وجدانية عاطفية ، إذا زال التوتر العصلي فيان الفرد لم يعد يحتمل معاناة الشعور الوجداني السابق ، وبذلك نجد أن حالة التوتر النفسي التي يتعرض لها الإنسان فسي مواقسف الانفعسالات تصاحبها حالة من التوتر العضلي ، حتى يستطيع الإنسان أن يحتمل الموقف الانفعالي ، وعند قيامه بتدريبات الاسترخاء ، فإنه يعمل علـــــى خفض حالة التوتر العضلى الذي يؤدي إلى خفض حالة التوتر النفسى ، وبذلك تقوم تدريبات الاسترخاء على ضبط حالة التوتر النفسي من خلال ضبط حالة التوتر الجسمى، (محمد خير الزراد). وقد أثبتت العديد مسن الدر اسات أنها من أكثر الفنيات العلاجية الهامة التي تؤدي إلـــي نتــائج مفيدة في مجال العلاج مع ضرورة الاستمرار والتتسابع فسي العلميسات الأستر خائية المستخدمة. قد أشارت العديد من الدر اسات إلى فعالية هـذه الفنية في خفض سلوك فرط النشاط لدى الأطفال ، والوصول بهم السبي حالة من الاستقرار والاتزان السلوكي الظاهر ، وأيضا الاختزال الكيميائي الحيوى داخل الجسم (Walden, E.L.el al عبد الستار إيراهيم).

۱۲ - التعزيز ( التدعيم) Reinforcement : عندما يصدر عن الفرد سلوك سار أو مرغوب فيه ونرغب في استمرار ممارسية هذا السلوك ، فإننا نسعى إلى تعزيز وتدعيم وتشجيع هذا السلوك (تعزيز إيجابي)، وعندما نسعى إلى ابعاد أو ايقاف سلوك غير سار أو غير مرغوب فيه، فإننا نسعى إلي عسدم تعزيسز هذا السلوك أو إلي عقابه (تعزيز سلبي) حتى يتسم التوقف عسن ممارسة السلوك غير السار.

## وهناك ثلاثة أنواع من المعززات هي:

ا- معززات مادية ملموسة تكون قيمتها مرتبط بإرضاء حاجة
 حيوية ، ويصلح هذا النوع من المعززات بشكل أفضل مع الأطفال
 (الحلوى ، الطعام ، اللعب ، ... الخ).

٢- معززات اجتماعية وتتقسم إلى :-

أ- تقديم الانتباه والاهتمام من خلال سلوك يوجه للطفل مثل الابتسامة
 والإيماءة والنظر إلى الطفل.

ب- الحب والود الذي يظهر من خلال تقبل الطفل وحمله.

جــ الاستحسان باستخدام الألفاظ والحركات الدالة كالكلمات والتقبيل.
 د- تنفيذ رغبات الطفل والامتثال لبعض طلباته.

٣-معززات نشاطية تشمل الأنشطة المحببة إلى الطفل مثل مشـــاهدة التليفزيون ، والخروج للنزهة ، ولعب الكرة ، ولعـــب الأتــاري. (Kazdin, AE)

18 - الواجبات المنزليـ Home work : تتمشل فــي تحديــد مجموعة من السلوكيات والمهارات التي يتعين أدانها من قبـــل المريض سواء في المنزل أو المدرسة ، ويتم تحديدها في نهايــة كل جاسة ، كما يتم تقييمها مع بداية الجاسة التالية ، علــــي أن يتم التدريب عليها في بداية جلسات العلاج ، وأن تتــم بصــورة تدريجية من الأسهل البسيط إلى السلوك المركب ، على أنـــه لا

يتم الانتقال من نمط سلوكي معين إلى الآخر حتى يتم التأكد من نجاح تتفيذ السلوك السابق ، ولابد من اختيار نوع الواجبات المنزلية بما يتناسب مع هدف العلاج ، كما أنه يتحدد نوع الواجب المدرسي أو المنزلي في نهاية كل جلسة.

وقد ثبتت كفاءة هذه الفنية في خفض فرط النشاط لسدى الأطفال لما للدور الفعال للمنزل وكذلك للمدرسة في العلاج ، حيث الجو المدعم بالألفة والمحبة ، مع ضرورة استخدام المدعمات والمعاززات الماديسة والمعنوية .(Walden. E.L. el al)

# الفصــل الرابـــم تابــم طــرق المـــلاج النـفــسي

٤-العلاج العقلاني الانفعالي

٥- العلاج النفسى المتمركز حول العميل.

٦- العلاج الجشطلتي .

٧- العلاج بالمعني .

٨- العلاج النفسي الجماعي .

### ٤- العلاج العقلاني الانفعالي

Rational Emotive Psychotherapy

یعتبر العلاج العقلانی الانفعالی أحد فنیات إعادة البناء المعرفیی یعتبر العلاج العقلانی الانفعالی أحد فنیات إعادة البناء الحادثیة و Cognitive Restructuring و پرتبط بناء النظریة المعرفی ، ونظریة تشیعیل فی علم النفس الاجتماعی ، وعلم النفس المعرفی ، ونظریة تشیعیل المعلومات ، وقد جاء العلاج المعرفی بمثابة رد فعل للعلاج المسلوکی التقلیدی کونه لا یعطی اهتماما کافیا للعملیات المعرفییة ، حیث أن العلاج السلوکی یهتم بالسلوک الظاهر والعلاج الطبی العصبی التقلیدی ،

بينما العلاج المعرفي مبنى على فكرة عقلانية تعنى أن مايفكر فيه الفرد

أو ما يقوله لنفسه عن اتجاهاته ومثله هام جدا .

ويشير العلاج المعرفي إلى مجموعة من الاتجاهات العلاجية التي تهدف إلى تعديل النماذج الخاطئة في تفكسير العميل ، وينصب التركيز في هذا العلاج على أسلوب تفكير العميل ومشاعره وسلوكياته لكي يتم فهم العلاقة التبادلية بين التفكير والانفعال والسلوك ، ولذا ينظر إليه على أنه عملية تعلم داخلية تشمل إعادة تنظيم المجال الإدراكى وإعادة تنظيم الأفكار المرتبطة بالعلاقات بين الأحداث والمؤثرات البيئية المختلفة .

وتعتمد فكرة العلاج المعرفى على تحديد أنساط التفكير اللامنطقى ، ومساعدة العميل على فهم الأثر السلبي لهذه الأنساط من التفكير ، واستبدالها بأنماط تفكير أخرى تكيفية وفعالة ، مع تدريب العميل على كيفية الضبط الذاتى .

وهناك أنواع متعددة للأساليب العلاجية المعرفية مثل : العلاج العقلاني الانفعالي لأليس ، والعلاج المعرفي لبيك ، والتدريب على

مهارة التغلب على المشكلات لجولد فراند ، والتعديل المعرفي للسلوك لرونالد ميشنبوم.

وقد أرسى أليس العلاج العقلاني الانفعالي تسم زيد مصطلح السلوكي ، ويرى من خلاله أن سلوكيات المرضي ناتجة عن أفكار واتجاهات لا منطقية ، ويركز علي التشابك بين العاطفة والتفكير والمشاعر والسلوك ، ويرى أن الاضطراب النفسي نتيجة التفكير اللاعقلاني واللامنطقي ، ولذلك فإننا لكي نفهم سلوكا معينا يجبب أن نفهم كيف يشعر الفرد ويفكر ويدرك ويتصرف (حسن عبد المعطى).

ويعد العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي فنية علاجية غير عادية إلى حد ما ، وهو أحد أساليب العلاج الحديث الذي وضع أسسه البيرت أليس Ellis A، يتكون من نظام فلسفي ونظرية في الشخصية ، وتستند نظريته علي افتراض مؤاده أن أنماط التفكير والمعتقدات اللاعقلانيسة الخاطئة التي سبق للفرد أن تعلمها واكتسبها ، تسبب حدوث السلوك المضطرب.

ويقوم العلاج العقلاني الانفعالي على فكررة أساسية هي أن الإنسان حيوان عقلاني بصورة فريدة ، كما أنه حيوان غير عقلاني بصورة فريدة ، وأن اضطراباته الانفعالية والنفسية تعد إلى درجة كبيرة نتاج تفكيره بطريقة غير منطقية وغير عقلانية ، وأنه يمكنه أن يخلص نفسه من معظم تعاسته الانفعالية أو العقلية ، ومن عدم فعاليت واضطرابه ، إذا تعلم أن ينمي تفكيره العقلاني إلى أقصى درجة ، وأن يخفض تفكيره غير العقلاني إلى أقل درجة ( محمد الطيب ) ، وعليه فإن العلاج العقلاني الانفعالي يستند على أن التفكير والانفعال الإنساني ليسا بعمليتين متباينتين أو إنما تتداخل بصوره ذات دلالة ، وأنهما

يعتبران نفس الشئ أساسا وينبغي عدم النظر إليهما في انفصال عن بعضهما بصورة تامة ، وقد وضع أليس في نظريته ما يوضح ذلك من أن نظام الفرد وتفسيره للأحداث والخبرات التي يمر بها هي المسئولة عن اضطرابه الانفعالي وليس الحوادث أو الخبرات ذاتها ، وتضمنت نظريته في هذا الصدد:

حدث محرك نشط. - نظام معتقدات لاعقلانية.

-الأثر (الصحة النفسية). - تغنيد ومناقشــــة (الأفكـــار
 اللاعقلانية).

وعليه فقد وضع أليس نموذج ABC لتطور الانفعالات ، أوضح فيها أن المشاعر لا تسببها الأحداث أو الأفعال (حتى الأفعال السيئة) ولكنها نتيجة للأفكار الناتجة لدينا من خلال تلك الأفعال ، وبذلك كان كل انفعال ايجابي كالسرور والحب ، أو سلبي كالخوف والقلق والاكتشاب يسبقه بناء معرفي ،ومعتقدات ، وطريقة تفكير سابقة تساعد في ظهوره ، أي أن أليس افترض في نموذجه أن الاضطرابات النفسية ما هسي الإ

هذا وينطوي العلاج العقلاني الانفعالي في رأي أليس على حوار ذو معني بين المعالج والمريض ، إلا أن المعالج يقوم بمعظم الحديث خاصة بداية الجلسات ، حتى يوضح للعميل المقصود من العلاج ويساعده على تحديد مشكلته بصورة قاطعة .

وأن العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي يتضمن عناصر رئيســـية تتمثل في :

- (A) الحدث المنشط Acivity Action
- (B) Irrational Belives المعتقدات ويتقسم إلى أ- لاعقلانية

ب- عقلانية (RB) Rational Belives

(c) النتائج وتتقسم إلى أ- نتائج لا عقلانية

(IC) Irrational Belives

ب- نتائج عقلانية (RC) Rational

D iputing الدحض والتفنيد (D)

(E) الأثر (التغير) وينقسم إلى

أ-تأثير معرفي CE) Cogivitive Effect (CE)

ب-تأثير سلوكى Behavior Effect (BE)

## كما قسم أليس نمونجه هذا إلي قسمين:

الأول: القسم المرضى الذي يضم (A-IB-IC) الذي يوضح الاضطرابـــلت الانفعالية والمواقف والسلوكيات الانهزامية .

الثاني: القسم العلاجي والذي يضم (A-BB-RC-D-CE-BE) والذي يتــــم من خلاله تفنيد وإزالة الأفكار اللاعقلانيـــة وصـــولا للتـــأثير المعرفي السلوكي.

مما سبق يتضح ان العلاج النفسى العقلاني الانفعالي يقوم بهجوم منسق على الأوضاع غير المنطقية للشخص المضطرب بطريقتين:

١-يضطلع المعالج بمهمة الداعية المضاد ، السذي ينساقض وينكر الدعاية الانهزامية والخرافات التي تعلمها المريض أصلا ، والتي يقوم المريض بغرسها ذاتياً.

٢-يقوم المعالج بتشجيع المريض وحثه والتحايل عليه ، وأحياناً ما يصر على أن ينخرط المريض في نشاط ما ، وهذا في حد ذاته يقوم بمهمة عميل فعال للدعاية المضادة ضد الهراء الذي يؤمن به المريض ( محمد الطيب).

ويشير العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي في اتجاه توظيف المواجهة الفلسفية المباشرة ، حيث يوضح المعالج للعميل أنه في كل مرة يمر فيها بانفعال أو سلوك مختل عند النقطة ۞ أنها تحدث بشكل غير مباشر بسبب تغيراته أو فلسفته أو موقفه أو معتقداته عند النقطة (B) ، ثم يعمل المعالج العميل كيف يعارض هذا المعتقد علميا ، وبطريقة منطقية وقابلة التجريب عند النقطة (D) ، ثم يستمر في هذه المعارضة حتى يخرج عند النقطة (B) بمجموعة من التأثيرات العقلانية المحسوسة (CE) والتأثيرات السلوكية المناسبة (BB) ، وعندما يكون قد استمر لفترة من الوقت عند النقطة (CE) يكون أقل تعرضا لاقناع نفسه بالمعتقدات اللاعقلانية (BE) ، ومن ثم إحداث نتائج غير مناسبة (CE) أو اضطرابات انفعالية (CE)

## خطوات العلاج:

الأولى: يبين المعالج للعميل أنه غير منطقي ، وأن يساعده على فهم كيف ولماذا أصبح كذلك، وأن يوضح له العلاقة بين أفكاره غير المنطقية وتعاسته واضطرابه الانفعالي .

الثانية: أن المعالج الذي يستخدم هذا النوع من العسلاج يتجساوز هذه المرحلة ، بأن يظهر للعميل بأن يستمر في اضطرابه لاستمراره في التفكير بطريقة لا عقلانية ، أي أن تفكيره غسير المنطقب المستمر معه في الوقت الراهن هو المسئول عن حالته ، وليست التأثير ات المستمر ة للأحداث السابقة النشطة.

الثالثة: يقوم فيها المعالج بجعل العميل يغيير تفكيره، ويقلع عن الأفكار اللامنطقية.

الرابعة: يتجاوز المعالج مرحلة التعامل مع الأفكار غسير المنطقية بشكل محدود ، ويبدأ الأخذ في اعتباره الأفكار اللامنطقية العامة ، بالإضافة إلى تبنى فلسفة للحياة أكثر عقلانية بحيست يمكن للعميل أن يتحاشى الوقوع ضحية أفكار أخري غير منطقية .

وقد عرض أليس في كتابه العقل والانفعال في العلاج النفسي، الأفكار والمعتقدات غير العقلانية وغير المنطقية والتي تتسسبب فسي حدوث الاضطرابات الإنفعالية ، أكد منها على إحسدى عشر فكرة هى:-

- طلب الاستحسان وأن يكون الشخص محبوبا ومقبو لا مسن أفراد بيئته المحلية .
- ابتغاء الكمال ، حيث أن الفرد يجب أن يكون فعالا ومنحز ا حتــــي تكون له قيمة .
- اللوم الزائد للنفس وللآخرين ، حيث أن بعــــض النـــاس ســـيئون وشريرون ، ولذا يجب أن يلامو وأن يعاقبوا.
- توقع المصائب والكوارث ، حيث أن الأمور تـــــأتـي علـــي غـــير مايتمنى الفرد .
- التهور وعدم المسئولية الانفعالية ، حيث أن تعاسة الفرد تتشأ عن
   ظروف خارجية لا يمكنه السيطرة عليها أو التحكم فيها .
  - الاعتمادية عل شخص أخر أقوي منه ، حتى يمكن الاعتماد عليه.
    - إمكانية تجنب بعض الصعوبات والمسئوليات بدلا من مواجهتها.

- الشعور بالعجز حيث أن خبرات الماضي هــــى محــددات أساســية
   لسلوك الفرد في الحاضر.
  - -تجنب المشكلات والمسئوليات أفضل من مواجهتها .
- الأشياء المخيفة أو الخطرة تستدعي الاهتمام الكبير و الانشغال الزائد ،
   وبالتالى فإن احتمال حدوثها يجب أن يشغل الفرد بشكل دائم .
- هناك دائما حل مثالى وصحيح لكل مشكلة ،وهذا الحل الابد من الجداد و إلا فالنتيجة تكون مفجعة ( سليمان الريحاني ، Ellis ) .

أضاف عبد الستار ابراهيم أساليب أخرى للتفكير الخاطئ تـــودي إلى القلق والاضطراب الانفعالي : المبالغة ، التعميم ، التوقعات السلبية السيئة ، الميل إلى إدانة الأخرين ، أخطاء الحكم والاستنتاج .

وقد أشار أليس إلى أن هدف العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي: ١-مساعدة المريض على التعرف على أفكاره غير العقلانية والتي لها تأثير سلبى عليه .

٢-تشجيعه على الاعتراض عليها ومحاولة التخلص منها .

٣-تشجيعه على تعديل الاعتقادات غير العقلانية وغير الواقعية والخادعة للذات ، واكسابه أساليب تفكير أخرى أكثر عقلانية وأكثر ايجابية بعدة طرق ،أهمها الحوار الفلسفي والطرق الاقناعية، بما يساعد على تخفيف حدة القلق ولوم الذات لديه ، واكسابه القدرة على الحكم على الأشياء من حوله حكما سليما.

كما أوضح كل من أليس وبرنارد أهم معايير الصحة النفسية للفرد والتي تمثل أهدافا خاصة بالعلاج العقلاني الانفعالي السلوكي هي :
- الاهتمام بالذات.

- التوجيه الذاتي .

-تحمل الاحباط بشكل واضح - المرونة.

- التمسك بالأهداف الخلاقة.
   التفكير العلمي .
  - -توقع حدوث تغيرات مفاجئة في الحياة وتقبلها.
- تقبل الذات. تقبل المخاطرة.
  - السعى الدائب نحو تحقيق الذات .
    - عدم المثالية.
- المسئولية الذاتية عن الاضطرابات الانفعالية بعيدا عن الظروف الخارجية .

#### فنيات الارشاد العقلى الانفعالى :-

- ١-تحقيق علاقة بين المرشد ( المعالج )والعميل ، أي التعارف التـــام
   بينهما وخلق جو من الألفة وتحقيق الانتماء ، وتقبل العميل .
- ٢-فنية ABC للتحليل السلوكي ، حيث يتم عرض عدة مواقف يقوم
   المعالج بتحليلها وتصويب الخاطئ فيها في حوار جماعي .
- "المنظمات الاستهلاكية: حيث يقوم المعالج بالقاء محاضرة مدعمة بملخصات أو كتب أو أحداث واقعية عن التفكير الإنساني وما غيره، ومعوقاته ودوره في أحداث الاضطرابات للانسان من خلال أسلوب، التفكير وطريقته، وبيان مدى إمكانية تعديل هذا الأسلوب ومفهوم الاتجاه ومكوناته.
- ٤-تعبير المريض عن انفعالاته تجاه المواقف المعروضة عليـــه فـــي
   جو من التقبل والألفة .
- الدحض أي الاعتراض على أفكار المريض ومعتقداته مــن قبــل
   المعالج ( الرغبة و الرغبة المضادة) .
- ٣- تشجيع العميل على المخاطرة بالتعبير عن انفعالاتـــه ومشــاعره
   ومعتقداته التي يخشي إظهارها بشكل صريح

 ٧-لعب الدور : حتى يمكن الاطلاع على مشاعر الآخرين والإحساس بمشاعرهم .

٨-العميل المحورى: يستخدم أليس أسلوب الحوار المركز علي عميل محورى Focal في اللحظة المعينة ( ٣٠ دقيقة لكل عميل) ، وقد يوجه أعضاء الجماعة وسائل مباشرة لهذا العميل ، للكشف عن الاعتقادات اللاعقلانية ومناقضتها ولتوجيه التعليمات إليه للاستمرار في ذلك إلى أن يحدث التغيير ، حيث يقوم المعالج بدور الداعية المضاد.

٩-إثارة التنافر بين معتقدات الفرد و توضيحه ، حيث يطلب الباحث من العميل تبنى وجهة نظر معينة تخالف ما يعتقده فعلا ، وهنا يشار تناقض وعدم اتزان بين ما يعتقده الفرد ، وما يسعى إلى إقناع الأخرين به ، مما يدفع الفرد إلى محاولة اخستزال هذا التساقض بتغيير معتقده هو ، لاسيما إذا اختير الموقف بحيث يكون موقف الفرد منه لا منطقيا .

١٠ - الماراثون (جماعات اللقاء المواجهة) هو لقاء مواجهة عقلانيسة يتم في نهاية الأسبوع الأول ، ثم يعاد مرة أخرى بعد مضمى مسن (٦-٨) أسابيع . ويهدف إلى التعرف بين الأعضاء وإزالة الحرج ، والقيام ببعض التدريبات على بعض الفنيات مثل : لعسب الحور ، العميل المحوري وغيرها ، مما يفيد في أن يتخلي الفرد عن بعض دفاعاته اللامنطقية (ابراهيم الشافعي ، لويس مليكه ، عبد الستار ابراهيم ، سليمان الريحاني ).

استخداماته: يستخدم العلاج العقلاني الانفعالي في علاج العديد من الاضطرابات مثل: حالات التعصب بأنواعها المختلفة، وتعديل العديد من الاتجاهات التعصبية ، الاكتئاب ، القلق ، العدوان ، الإدمان ، الاتحرافات الجنسية ، الاضطرابات السيكوباتية .

### أدوار المعالج في العلاج العقلاني الانفعالي:

- أن يتعامل مع الأفراد الذين يعانون من الاضطراب والتعاسة دون داع ، أو الذين تتقل علي كاهلهم مشاعر القلق الشديد أو العدائية وأن يوضح لهم أن الصعوبات التي يعانون منها تتجم من إدراكهم المشوه وتفكيرهم غير المنطقي ، وأن هناك طريقة لإعادة ترتيب إداركاتهم ، وإعادة تتظيم تفكيرهم ، من أجل القضاء علي السبب الأساسي لصعوباتهم ، وهذه الطريقة وإن كانت بسيطة نسسيباً ، إلا أنها تتطلب بذل الجهد.
- أن يجعل العميل يعي أعراضه المرضية ويزيد من وعيـــه بئلـك
   الأفكار المدمرة للذات ، وأن يجيب العميل على خواطــره بشــكل
   أكثر موضوعية وواقعية.
- أن يعيد المعالج العميل دائما إلي الأفكار غير العقلانية التي تكمن وراء انفعاله أو مخاوفه و لا يتردد في مناقشته ومناقضته ، ونفي
   ما يقوله العميل متخذا أمثله من حياة العميل نفسه أو من حياة الناس عموما لتدعيم رأيه.
- أن يعلم المعالج العميل كيف يتغلب على اضطراباته الانفعالية ،
   وأن يعتقد المعالج العقلاني أن الانفعالات السالبة الدائمة
   ( الاكتئاب ، القلق ، الغضب) لا ضرورة لها في حياة الإنسان،
   وأنه يمكن القضاء عليها إذا تعلم الناس بصورة متسقة أن يفكروا
   بطريقة سليمة ، وأن يتبعوا تفكيرهم المستقيم بأفعال فعالة ،

- فمهمة المعالج أن يوضح لمرضاه كيف يفكرون بطريقة مستقيمة، وأن يتصرفوا بطريقة فعالة.
- ببین قبولة للعمیل ، كما یثق بالعمیل وبقدرته علي أن یفكر ویسلك
   بشكل أفضل ، إذا توقف عن أن يقال من شأن ذاته.
  - يجب عليه الاستماع للعميل جيداً ومحاولة تحليل ما ير دده العميل.
- أن المعالج العقلاتي الانفعالي يفترض أن الشخص العصبابي هو
   شخص كفؤ من حيث الإمكانات ، ولكنه بطريقة ما وعلى مستوي
   بعينه من الوظيفة لا يحقق هذه الإمكانات ، وأن يدمر أهداف في
   الحياة.
- يجب علي المعالج أن يستمر في إماطة اللثام عن ماضي المريض ،
   وبصفة خاصة تفكيره غير المنطقي في الحاضر وتلفيظاته المدميرة
   للذات (محمد الطيب).

### مميزات العلاج العقلاني الانفعالي:

- أنه من أكثر النظريات المعرفية الهامة في وصــف الاضطرابات
   الانفعالية.
- انه يسمح للمعالج أن يعلم العميل كيف يناقش عميله (أو كيف يعترض) الافتراضات المتخاذلة عن نفسه وعن الآخرين.
- نظرا لأن هذا النوع من العلاج مبني علي نموذج تعليمــــي إقنـــاعي
   ويعلم العميل كيف أنه يسبب الإزعاج لنفسه بأفكاره غير العقلانيـــة ،
   ومن ثم فإنه يسعى إلى كشف هذه المعتقدات والأفكار غير العقلانيـــة
   لدى العميل ، كما يعلمه كيف يغيرها.

- من خلال هذا النوع من العلاج يمكن للمعالج أن يوضـــح لنفسـه
   كيف يمكن لعميله مناقشة نفســه وتحديــه الأفكــاره اللاعقلانيــة،
   ويساعده على كيفية التخلص منها واستبدالها بأخرى عقلانية.
- إنه لا يسعي إلى مجرد إزالة الأعراض ، بل يسعي السبى تغير
   فلسفى عميق ودائم للفرد .
  - التأكيد على التقبل الذاتي للفرد بدون قيود أو شروط.
- التأكيد على أن تخمل الإحباط حتى ولو كان منخفضا يؤثـــر فـــي
   إحداث اضطراب انفعالى .
- التأكيد علي نجاح العلاج العقلاني الانفعـــالي فـــي التعـــامل مـــع
   الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب وغيرهما.

(Neeman M etal ,Ellis)

# ٥- العلاج النفسي المتمركز حول العميل

Client - Centered Psychotherapy

صاحب هذا العلاج هو العالم الأمريكي كارل روجزر صاحب نظريات الذات ، وهو من الأساليب التي تستهدف التغلب على نواحسى القصور في العلاج التقليدي ، حيث السلطة في يدد العميل ، بهدف وصول العميل وليس المعالج إلى حالة من الوعي والبصيرة والفهم المشاكل ، ومن ثم إصدار القرارات ، فهو يقوم على ممسلمة أن كل شخص لديه حاجة طبيعية لتقدير ذاته ، ولا تشبع هذه الحاجسة إلا إذا أرك المريض تماما إمكانياته ودوافعه وقدراته وتقبل ذاته ، وتتلخص هذه المسلمة في المبادئ الثلاث: أعرف نفسك - كن صادقا مع نفسك راقب ذاتك ، وعليه كلما كان الشخص على بصيرة بما يقوم به مسن تصرفات وعلي إدراك لذاته ، بحيث يكون دراية بدوافعه واسستجاباته تصرفات وعلي إدراك لذاته ، بحيث يكون دراية بدوافعه واسستجاباته

في المواقف المختلفة ، كلما أدي ذلك إلى التوافق النفسي والصحة النفسية.

ويري البعض أن الاتجاه الذي يصل به العميل إلي العيادة يجبب أن يكون موضع اعتبار المعالج ، لأن ذلك سوف يساعد في نجاح العلاج ، ولهذا يري روجز ضرورة إلقاء مسئولية هذا النوع من العلاج النفسي علي العميل ذاته ، ويري أنه لا داعي لإطالة الوقت في عملية التشخيص للاضطراب النفسي ، حتى لا تتنقل مسئولية العلاج من العميل إلي المعالج ، كما يري أنه من الأفضل قبل البدء في التشخيص أن يبدأ العلاج بتشجيع المريض على التحدث عن نفسه بحرية وطلاقة. بحيث يعبر عن الانفعالات السلبية والإيجابية بشيء من الأمان والثقة.

دور المعالج:-

يبدأ عمل المعالج بتصميم المقابلة ، ويتطلب ذلك شرح معني شروط الاتفاق بينه وبين العميل ، ويوضح له أن العمل من أجل حل مشاكله هو مسئوليته الشخصية.

- أن معظم جهود المعالج تتركز حول توضيح مشاعر المريض التي
   عبر عنها ، وليس من هدفه أن يصدر حكما عليها أو أن يعلق عليها.
- أن يخلق جو يشعر فيه العميل بقيمته الذاتيـــة ومعنـــا وقـــد أوضـــح
   روجزر أن هناك ستة شروط ضرورية وكافية هى:-
  - ۱- شخصان فی اتصال نفسی.
- ٢- أولهما (العميل) هو في حالة عدم مسايرة بكونه سهل الانجـراح أو قلقا.
  - ٣- ثانيهما (المعالج) هو في حالة مسايرة أو تكامل ضمن العلاقة .
    - ١٤ المعالج يشعر بتقدير موجب غير شرطي تجاه العميل.

- ٤- المعالج يعيش (الفهم الامبائي) للإطار المرجعي الداخلي عند
   العميل ، ويجاهد لإيصال ما يخبره إلى العميل.
- الفهم الإمبائي والتقدير الموجب غير الشرطي عند المعالج قد
   تحقق الحد الأدنى من ايصالهما السي العميل (صلاح مخيمر).
- الترحيب بالعميل الذي يأتي بنفســه للعـــلاج وتشـــجيعه علـــي
   الحديث بصدق وبث الثقة بنفسه.
  - پجب الاعتماد على التوجيه العقلى للمريض.
- تحقيق علاقة جيدة مع المريض خالية من الروابط العاطفية
   ومن السيطرة أو الضغط.
  - لابد من توافر الحماس والشعور بالمسئولية لدي المريض.
- السماح للمريض أن يعبر عن مشاعره ، وعلى أن يقبل المعللج
   كل ما يقوله المريض.
  - تحديد المشكلة وتعريف المريض بسهولة علاج هذه المشكلة.
- البحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حـــدوث المشــكلة بالبحث في تاريخ حواة المريض وأسلوب تربيته ، وخبراته التــــي مر بها.
- أن يعرف المريض خطة العلاج التي توضع له وبالاستراك معه ، والمعالج مسئول عن صحة وموضوعية هذه الخطة ، وعلى المريض التنفيذ ، وترجمة هذه الخطة إلى سلوك ، وأن يعرف المريض أن هدف هذه الخطة. هو علاجه وتحقيق الصحة النفسية لديه.

على المعالج الالتزام بحدود الموقف العلاجي بأن يضع المعالج
 حدودا للعطف مع العميل أي أن تكون العلاقات العلاجية علاقاسات
 بشرية وليست آلية.

واستخدم روجزر طريقة تسجيل ما يدور في جلسات العلاج مسن أقوال وأفعال كي تساعده في تحليل العوامل المتفاعلة فيها ، حتى تتساح الفرصة للمريض لأن يجد من يشاركونه في مشاعره ومشاكله ، مما يساعد على تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي للمريض ، والوصول به إلى مستوي أفضل للصحة النفسية. (Rogers ، وفيصل خير الراد ، عبد الحمن العيسوي).

ويشترط في المعالج أن يكون متوافقا مع ذاته ، لديه تطابق بين مفهومه عن ذاته وخبرته وذاته المثالية ، أن تكون لديه شفافية وحساسية ، مخلص في مشاعره تجاه العميل ، مستمع جيد ، قادر على إدارة المناقشة ، متفائل ، بعيدا عن الوعظ والتفسير لما يصدر عن العميل ، فيتقبل ما يصدر من العميل من مشاعر وسلوكيات سلبية ، واسع الخبرة. أهداف العلاج المتمركز حول العميل:-

- تحرير طاقة النمو داخل الفرد سواء كانت كامنة أو معاقة.
- الكشف عن المشاعر والدوافع المكبوتة التي تتركز حولها المشكلة ، وكذلك الكشف عن الصراعات التي يعاني منها المريض.
  - تنمية رغبة العميل في أن يبني ذاته وأن يدرك ذاته.
    - نقبله لذاته.
- التركيز على المشاعر السلبية التي تصدر من العميل ، والتي قد تتحول نحو المعالج ، وتشجيع العميل على مواجهته المسراحة ، والاعتراف بأنها منحرفة وضارة ويجب التخلص منها.

- تكوين مفهوم ذات ايجابي.
- ♦ الاستبصار بالذات وتوجيه قدراته في اتجاه جديد صحيح.
  - تدعیم ثقته بذاته.

# ۱-العلاج النفسي الجشطاني Gestalt Therapy

لقد أخذ العلاج الجشطلتى فى التوسع والانتشار ، ويستخدم مسع الطلاب الأسوياء ومع أصحاب الصعوبات البصرية ، ومسع تدريب الوعي للجماعات المتخصصة ، كما يستخدم كأسلوب مساعد مع طوق العلاج الأخري كالعلاج بالعمل أو العلاج بالفن ، كما يستخدم في الفصول المدرسية وفي مراكز رعاية الأطفال (العيسوي).

ويعتبر العلاج الجشطلتى من الطرق ذات النزعة الانسانية التي تنظر إلى الانسان على أنه كائن عضوي يستطيع التحكم وبدرجة لـــها قيمتها في مصيره ، وتستند فكرته على مبدأ أن الوحدة الكلية للســلوك البشري هي شيء أكثر من مجموع أجزاء السلوك.

ويهدف العلاج الجشطلتي إلى تتشيط عملية النمسو ، وتطويسر الإمكانيات الإنسانية ، فالمعالجون الجشطلتيون لا يتحدثون عن سسوور فوري ، ووعي فوري ، وشفاء فوري ، لأن عملية النمو تتطلب وقتل ، ويقول بيرلز أنه في هذا العلاج لا نكتفي عن إماطة اللثام عسن لعسب الأدوار، وإنما نسعي إلى سد الثقوب في الشخصية لنعيد إلى الشخص كنيت واكتماله مرة أخري (محمد الطيب).

وقد ذكر صلاح مخيمر طريقة العلاج الجشطائي هي وعيبـــة -الوجهه Awareness - Oriented ، فهدف الكائن البشري هـــو أن
يضطلع بشكل متكامل ودقيق بتنظيم جشطات خبراته ، وكيما يبلغ إلــي

ذلك فإنه يحتاج إلي أن يكون من اكتمال الوعي بذاته وبالأخرين ما أمكن ، مثل هذا الوعي يتضمسن عددا من القيم تخصص الحياة الصحيحة . وأن هذه الطريقة في العلاج هي قبل كل شيء حاضريسة - الوجهة Present - Oriented ويصفها بير لز:-

الآن – تجربة حية – وعي – واقع. والماضي لم يعد والمستقبل ليس بعد ، فالآن وحده هو الذي يوجد. وأكد على أن أهم المصطلحــــات في طريقة العلاج الجشطلتي هما: الآن وكيف.

وأهم فنيات العلاج الجشطلتي هي فنيسة إقامة متصل وعي A continuum of Awareness ، وهيو متصل ضروري كيما يستطيع الكائن العمل وفقا لمبدأ الجشطلت الصحي ، بمعني أن أهم موقف غير متكامل أو غير منتهي سينبثق دائما وأبدا وبالتسالي يمكن تتاوله ، و إذا منعنا أنفسنا من تحقيق هذا التشكيل الجشطلتي ، فإنسا سنقوم بوظائفنا بصورة رديئة ، وبالتالي سنتحمل معنا منسات وألوف المواقف غير المنتهية التي تلح في طلب الاكتمال (محمد الطيب).

ويحدد بيراز Perls (في فيصل خير الــزراد) خمـس مراحـل للعصاب بحدًا: ها المريض:-

الأولمي: مرحلة الخداع حيث يعيش المريض من أجل تصوره عن ذاتسه بأكثر مما يعيش من أجل ذاته الحقيقية ، مثلما يكون شسيئا من الهروب من الواقع ، فإن المريض يقسوم بسالأدوار ، ويلعب الألاعيب من أجل ذلك ، والمعالج يقتفى أثر هذه المرحلة من الخداع.

الثانية: المرحلة الرهابية.

الثالثة: مرحلة الطريق المسدود The impasse

الرابعة: مرحلة التفجير الداخلي. الخامسة: مرحلة التفجير الخارجي.

وبعدما يتخلي الوصابي عن الخداع فإنه يكتشف الوضع الرهابي من خلال مما نعته لأن يكون ما هو عليه ، وسحخطه علي إخفاقاته ، والعصابي يشعر بعدم الرضي كما يشعر بمقاومته للتغيير ، فإذا ما معني العصابي إلي ما وراء هذه المرحلة ، فإنه يصل إلي الطريق المسدود ، حيث يشعر بأنه فارغ عديم المعني ، وهذا الشعور (في رأي بيراز) من الفراغ وعدم الدلالة تعقبه مرحلة التغجير الداخلي، حيث يوجه العصابي مشاعره نحو الداخل ، وتكون طاقاته سلبية متجمدة ، ثم يعقب ذلك التفجر الخارجي الذي يؤدي إلى بالوغ المريض الحياة الحسنة الجشطلتية Grestall Good Life

### أما عن دور المعالج في العلاج الجشطلتي:-

- ♦ أنه يجعل المريض يكتشف بنفسه إمكانياته النفسية المفقودة ،
   ويساعده على أن يكون في مقدوره أن يحشد إمكانياته.
- ❖ لايقوم المعالج الجشطائي بتحليل نفسي للمريض ، ولكنه يعمــل على تحقيق عملية التكامل ، ويحاول أن يتحاشي الخلط بين الفـــهم من ناحية ، و التوصل إلى النفسير ات من ناحية أخرى.
- أن ينظر المعالج الجشطلتي إلى العلاقة العلاجيـــة علـــي أنـــها مواجهة بين فردين ، وهذه المواجهة كثيرا ما تكون بـــــؤرة عنـــد المريض لوعيه الحاضر وما يعيشه.
- أن يعمل كل ما يستطيع ليزيد من وعي المريض بما يعيشه كي يتمكن العميل من مشكلاته ، وعلي العميل أن يستحدث مهارات في الإدراك المليء ، وفي أن يعيش التجارب الحية بشكل مكتمل.

- أن ينظر إلى الشخصية على أنها نتاج عملية من التكوين والتدمــــير
   المتصلين للوحدات الكلية المدركة ، وأن يري أن إدراكات الفرد هي
   التي تحكم سلوكه ، وأن يضيف المعالج الجشطلتي إلى هذا المفـــهوم
   مفهوما آخر هو انتظام هذه الادراكات ووحدتها الكلية (جشطلت).
- أن يساعد المريض بأن يكون واعيا بذاته وبالآخرين ، وأن يشمل
   هذا الوعي عددا من القيم تؤدي إلى الحياة الصحيصة ، والوعب
   بالآخرين وبالبيئة تماما ، كالوعي المليء وغير المحدود بمسالذات ،
   الحياة تعاش في الحاضر ، واللحظة الحاضرة هي مركز الوجود.
- أن يعرف المعالج أن الآن وحده هو الذي يوجد ، وأن السذي يسهم المعالج فقط معرفة الأن كيف يكون المريض ؟ وكيف يشعر ؟ وما الذي يعيشه في الحاضر ؟ وليس هناك اهتمام بالعوامل المسببة ، وإنما الاهتمام ينصب على كيف هي الأشياء الآن في هذه اللحظة.
- أن يعترض المعالج علي المريض عندما يحساول أن يدخل في
   مرحلة الخداع ، وأن يحثه علي أن يركسز على ذاته ، وعلى
   أحاسيسه البدنية ، وإدراكاته للبيئة ، وعلى مشاعره تجاه نفسه وتجله
   المعالج والآخرين.
- لا يعمد المعالج الي التأويلات ، ولايجيب على أسئلة المريض ،
   ويطلب منه إعادة صياغة الأسئلة بصورة إيجابية (بيراز).
- ان يشجع المريض على استخلاص معنى أحلامه ، وليسس تأويل
   الحلم، بل دلالة الحلم بالنسبة إلى ما يعيشه المريض في الحاضر
   (بير لز في فيصل خير الزراد).

# ۷−العلاج بالمعني Logo Therapy

هناك ما يعرف باسم الإرشاد المعتمد على العسلاج بالمعنى ، وهو أحد الطرق الوجودية في الإرشاد القائم علسى نظرية العلاج بالمعنى وفنياته لفرائكل ، وفيه يركز الإرشاد بالمعنى علسى اكتشاف معنى الحياة وتحقيق فردية العميل ، وأن يصبح أكثر مسئولية لحياته ، ومساعدته في ترسيخ إرادة المعنى والاتجاه في الحياة ، ويشسير سسيد صبحي (١٩٨٣) إلي ما أوضحه فرائكل عن مشاكل الفراغ الوجودي الذي قد يحياه العديد من الناس حين يعجسزون عن إيجاد أساليب المواءمة بين متطلباتهم ومقتضيات الواقع ، أو حين يدفعهم شسعورهم بالعجز إلى تجديد كل ملابسات الحياة والواقع من معناه الذي حددهسا ويكسبها دلالة ، ويعبر فرائكل عن انتشار ظاهرة الفراغ الوجودي عند الإنسان في القرن الحالي والتي تبتدي في حالة الملل التي قد تؤدي إلى الأدمان وجموع السلوك.

وقد أوضحت زينب العايس أن العلاج بـــالمعني يعتمــد علــي مخاطبة عقل صاحب المشكلة علي اعتبار أن العقل قوة بشرية توضــح في مقابل الانفعال أو العاصفة وأضافت أن هذا النوع من العلاج يعتمــد على خطوات إجرائية محددة تتمثل في:-

١-تبصير صاحب المشكلة بمجموعة المعاني التي يفتقر إليها وسببت
 له المشكلة .

٢- تعويد صاحب المشكلة على تحمل المعنى.

٣- توظيف الادارة وتحمل المسئولية.

٤- اتخاذ القرار و الاشتراك فيه.

كما أشارت إلي ما أكده فرانكل على أن الإنسان لايحقق وجـــوده الإ من خلال معني ينجزه ، قيم يحققها ، ولايمكــن أن يكــون الوجــود الانساني جديرا بالثقة الإإذا عاشه الإنسان على أســـس مــن التســامي بالذات أو تجاوزها ، فالإنسان يعيش بالمثل ويحيا بالقيم ، وأن فرانكـــل قد لخص معنى الحياة من ثلاثة أنواع من القيم الإنسانية وهي:-

١- القيم الابتكارية.

٢- القيم التجريبية.

٣- القيم التي تؤدي إلى تكوين الاتجاهات.

ركائز العلاج بالمعني:-

وقد أوضح محمد الطيب أن فرانكل قد أوضح أن مفهوم الإنسان في العلاج بالمعني الوجودي يقوم علي ركائز (دعائم وأسسس) ألسلات هي:-

١-حرية الإرادة Freedom of Will :- أي أن الإنسان ليس حـرا أو منفصلا عن عوامل معينة سواء أكانت هذه العوامل بيولوجيـة، أو اجتماعية، لكنه سيظل حرا في اتخـاذ موقفا تجاه هذه العوامل أو الظروف.

Y- إرادة المعني The will to meaning: إن إرادة المعني تتمثل في محاولة الإنسان الدائمة للبحث عن المعني ، والتي تعتبر القوة الأساسية في حياته ، وتشير إرادة المعني عند فرانكل بأن الإنسان لديه قوة دافعة تجعله يسير في اتجاه معين ، ويتبع طريقة معينة يحقق من خلالها مجموعة من المعانى المعبرة عن مبادئ معينة ، وأنهها المحرك

٣-معنى الحياة The meaning of Life أوضح فرانكل أنه لا يوجد معنى وأحد للحياة ، ولكن هناك معان متعددة ، أهمها المعنى الخاص لوجود الإنسان ، وتكون مهمة الإنسان في الحياة همو أن يدرك المعنى لا أن يعرف معنى الحياة . وقد أشار هماتزل ١٩٩٠ (محمد معوض) إلى أن الإنسان يمكن أن يكشف المعنى في حياته من خلال ثلاث طرق : بأداء عمل ما ، معايشة قيمة ما ، خمسبرة قيمة ما .

## أما فنيات العلاج بالمعنى : ( محمد الطيب ) فهى:

١-المقصد المنتاقض ظاهريا Paradoxical Intention ياقسي التشجيع حتى يفعل ، أو برغب فسي أن تحدث الأشياء التي يخافها ، ولكي نفهم الفعالية العلاجية لهذه الفنية ، فإننا يلسزم أن نتدبر الظاهرة المساماة (قلق التوقسع) ( أو القلق التوقسى) نتدبر الظاهرة المساماة (قلق التوقسع) ( أو القلق التوقسي مستجيب لحدث ما بتوقع كله خوف من تكرار حدوثه ، ومع ذلك ، فإن الخوف يجعل الشئ الذي نخافه على نحو الدقة يحدث ، وكذا الحال بالنسبة لقلق التوقع ، وهكذا تتشأ حلقة مفرغة ، فالعرض يسستهض فوبيا ، والفوبيا تحرك (تستفز) العرض ، وعندها فإن تكرار حدوث العرض يعزز الفوبيا ، وهكذا يجد المريض نفسه في شرنقة حيث العرض يعزز الفوبيا ، وهكذا يجد المريض نفسه في شرنقة حيث ينشأ ميكانيزم تغذية راجعة ، وأشار الطيب بالمكانية تحطيم الحلقة المفرغة إما بالعلاج العقاقيري أو بالعلاج النفسي أو بمسزاج مسن الاثنين .

٢-الحد من تثبيت التفكير علي فكرة أو موضوع ما ( مثير القلق) وهذه
 الفنية جزء من العلاج بالمعنى الوجودى للعصاب الجنسى .

وقد أطلقت عليها زينب العايش اسم تشتت التفكير، أى أنه عندما لايجد الإنسان المعني المحدد فإنه يحصر نفسه في دائرة معلقة تجعله لايرى بكفاءة كيف يمكن أن يحل هذه المشكلة ، فيصاب بهواجس تطمس مستوي الإدراك في إيجاد الحل السليم ، فيصاب بالتفكير غير المجمع ، هذا الأمر يجعل لا يستطيع أن يتخذا قرارا أو ان ينتقي الحسل الذي يستطيع أن يتخذا قرارا أو ان ينتقي الحسل الذي يستطيع أن يخلصه من هذا التشتت .

وتمكنت أيضا من تستشف أن العــــلاج بــــالمعني يســـنتد علــــى افتر اضات أساسية ( استنادا إلي الأسس النظرية لفكر فرانكل ) هي :

- ١- الكائن الإنسان الحر.
- ٢- المعني الشخصي الذي يعتمد على المواقف التي يمر بـــها
   الإنسان.
  - ٣- الحياة تجعل الإنسان يخاطر لإيجاد معانى لمواقف الحياة.
    - ٤ درجة المعاناة تتضمن قيما وتبعث معاني جديدة.
- ويجاد المعنى والهدف في الحياة لايفيد منطق السهولة
   واليسر.
  - آيجاد المعنى يمثل تبصرا يحدد علاقته بالأخرين.
    - ٧- لا يمكن أن نتصور المعني هو السعادة.
  - ٨- الإحباط في إرادة المعنى يؤدي إلى الفراغ الوجودي.

وقد أشار محمد الطبيب بأن المعالج بالمعنى الوجودي ليس بمعلم أخلاقي كما أنه ليس بمنقف فعمله يقوم على التحليلات الامبيريقيسة أي الفينوفسيولوجية ، ويوضح التحليل الفينوفسيولوجي لخبرة عملية التقييسم التي يعيشها رجل الشارع البسيط ،أن المرء يمكن أن يجد معنى في الدياة بخلق أو إتيان أي فعل أو بمعايشة الخير والحق والجمال ، وبمعايشه الطبيعة والثقافة ، وأخيرا علاقة فرد أخر يحبه.

وكثيرا ما يفيد العلاج بالمعني الوجسودي للعصاب الجنسي وخاصة فنية المد من تثبيت التفكير ، كما أن فنية المقصد المتساقض ظاهريا تهم في العلاج القصير المدي المرضي المصابين بالوسسواس القهري ، والمرضى المصابين بالنوبات.

### الدراسات السابقة:-

ولم تتنشر استخدامات هذا النوع من العلاج بالمعني بالقدر الذي تتنشر به أنواع العلاج النفسي الأخري ، وهناك بعض الدراسات التي اهتمت باستخدام هذا النوع من العلاج مع بعصض الفئات الكلينيكية المختلفة ننكر منسها علسي سسبيل المثالات الا المثالة العلاج الوجودي في شفاء للفراغ الوجودي واللامبالاة اليائسة لدي الطلاب الفاشلين دراسيا.

- دراسة زينب العايش عن مدي فعالية العلاج بالمعنى كأسلوب إرشادي في تخفيف بعض الاضطرابات السلوكية في مرحلة المراهقة.
- دراسة سيد عبد العظيم عن أثر الإرشاد بالمعني في خفض خواء المعنى لدى عينة من العميان.
- دراسة اسماعيل بدر عن أثر العلاج بالمعني في خفض مستوي الاغتراب لدي الشباب الجامعي (وهي دراسة تجريبية).
- دراسة سيد عبد العظيم للتعرف على أثر العلاج بالمعنى الوجودي
   وفنية التفجر الداخلي في علاج الاكتتاب التفاعلي لدي طلاب
   الحامعة.

# ٨ - العلاج النفسي الجماعي Group Psychotherapy

يعتبر العلاج النفسي الجماعي مفيدا لكثير مسن الاضطرابات النفسية والعقلية ، وقد كان آدار أول تلميسذ لفرويد مسهتما بالناحية الاجتماعية ، وانصب اهتمامه علي جماعات العمل الطبقيسة ، وأدخل صامويل سلافسون عمل الجماعة وتربية الجماعة مسع نشاط العلاج الجماعي ، انطلاقا من رؤيته بأن نشاط العلاج الجماعي هسو تخريسج للصراعات والحفزات ونماذج السلوك في مقر الجماعة ، ويكون المعالج متسامح ويقبل أن يتفاعل المرضى كل منهم مع الآخر.

وبدأ يزداد استخدام العلاج النفسي الجماعي بعد الحرب العالميسة الثانية بسبب نقص عدد الأقراد المدربين ، مسع زيسادة عسدد الأفسراد المحتاجين للعلاج ، وأدخلت مدارس فرويد وأرلر وسوليفان (المسدارس التحليلية) العلاج النفسي الجماعي ضمن جهودها ، وتدرج هذا النوع من العلاج من طريقة الإيحاء ، القمع الصريح إلي طريقة التحليل النفسسي ، وقد شجع كارل روجرز تلاميذه علي استخدام هذا النوع من العسلاج رغم عدم ممارسته له ، وأوضح روجرز أن العلاج الجماعي اسم يطلق علي ترجمة مبادىء العلاج الفردي إلي إجراءات تناسسب الجماعة ، ويسحب ذلك أيضا على تكنيكات اللعب.

من هنا يتضح أن العلاج النفسي الجماعي هو علاج عسدد من المرضي معا في جماعات صغيرة مع استغلال أثر التفاعل الاجتماعي بين المرضي بعضهم وبعض ، وبينهم وبين المعالج مما يؤدي إلى تغيير سلوكهم المضطرب ، حيث يجتمع عدد من المرضي يترواح عددهم ما بين ٥-٥١ مريض مع المعالج ، ويكون العلاج على شكل جماعي

بشرط أن تتشابه مشكلات هؤلاء المرضىي واضطراباتـــــهم النفســـية ، ويقدم للمجموعة موضوعات ومواد تعليمية للمناقشة وإبداء الرأي.

### ومن دواعي استخدام العلاج النفسي الجماعي:-

- ١-كثرة عدد المرضى.
- ٧- قلة عدد المعالجين.
- ٣- تشابه أعراض المرضى.

### وهناك شروط معينة لاستخدامه منها:-

- ١-أن تشمل الجلســــة ٣-١٥ مريــض ويفضـــل أن تكــون ٧-١٠ مريض.
- ٢- تجانس أفراد الجماعة العلاجية في النواحي العقلية والأعـــراض
   المرضية.
- ٣- يعتمد المعالج علي طريقة الشرح والمحاضرة والحوار والمناقشة.
- ٤- لايتم اختيار جماعة المرضي عشوائيا ،بل إن ذلك يحتاج لدقة
   ومهارة وخبرة بالأنماط الشخصية.
  - أن تتراوح مدة الجلسة ما بين ١,٥ ٢ ساعة.
- ٦- ضرورة إجراء مقابلة شخصية مع كل مريض على حدة بهدف فحص وتشخيص حالته بصورة جيدة.
  - ٧- ضرورة التأكد من أن المريض مستعدا للعلاج ومتقبلا لنظامه.
     وهناك عدة تصنيفات للعلاج الجماعي مثل:-
- السيكودراما التي تقوم على تكنيكات خاصة بالتعبير الرمزي عن
   الصراعات وترتبط باسم مورينو.
  - العلاج غير الموجه يكون تدخل المعالج بسيط.

- العلاج التحليلي الذي يقوم على مفاهيم التحليل النفسى.
- التحليل القائم علي التعامل وهو اتجاه إيريك بيرون ، وهـو نمـط تربوي علاجي ينقل إلى الطفل فهم أفعاله وتشجيعه على تطبيق تلـك المعرفة (Irving Karft).

### وأهم مجالات استخدامه:-

حالات انطواء ، والخجل ، والحرج في حضور الجنس الأخر، ومما يعانون من اتجاهات صريحة نحو الجنسية المثلية ، أو تعلق رائسد بالأم أو الأخت ، في مستشفيات الأمراض العقلية ، وداخسل العيادات النفسية ، وفي عيادات توجيه الأطفال والمراهقين والراشسدين ، وفي علاج حالات الإدمان ، واضطرابات الكلم ، وجناح الأحداث والأمراض العصابية والذهانيسة ، والكآبة ، والوسواس ، والخوف والشعور بالنقص.

كما يحذر من استخدام العلاج النفسي الجماعي في حالات: السيكوباتية ، والهذاء ، والهوس الشديد ، وحالات الضعف العقلي الشديدة.

### ومن فوائد هذا النوع من العلاج:

- ١- أنه يؤدي إلى اقتصاد كبير في الوقت والجهد والتكلفة.
- ٢- يمكن استخدامه في الأندية الاجتماعية العلاجية في صورة أنشطة
   ترفيهية لتحطيم العزلة ، وتشجيع المريض على الاختلاط بالأخرين.
  - ٣- يتيح الفرصة لأكبر عدد من ممكن من المحتاجين إلي العلاج.
- ٤ يساعد المريض علي التنفيس عن انفعالاته ، ويقلل مــن مشـاعر
   القلق والشعور بالاثم لديه.

- ه- يقلل من تمركز المريض حول ذاته ويقوى لديه عاطفـــة اعتبـــار الذات و الثقة بالنفس.
- ٦- يكفل لدي المريض تصحيح سلوكه ومفهومه عـــن ذاتـــه وعــن
   الأخرين.
- ٧- يدفع المريض نحو البحث عن وسائل أخري لحـــل صراعاتــه ،
   ومشكلاته وإشباع حاجاته ، مما يقلل من مخاوفه ، ويفتح الطريــق أمامه لنمو أنماظ سلوكية سوية جديدة.
- ٨-يؤكد للمريض أنه ليس الوحيد الذي يعاني من الاضطراب النفسي أو من مشكلة نفسية ، وهذا يقلل من شعور المريض بالعزلمة والألم.
- ٩-أنه منهج وطريقة لمساعدة الطفل الانسحابي ليتعلم أن الأخرين ملاهم إلا أصدقاء مأمونين (Lippaman)

### المشكلات الناتجة عن العلاج النفسي الجماعي:-

- لقد أشار مدحت أبو زيد للعديد من المشكلات التي تترتب علي استخدامات العلاج النفسي الجماعي ، وبسبب كثرتها بمكن تعدادها على النمو التالى:-
- خبرة فشل سابقة في العلاج النفسي الجماعي (كتوجيه النقد للمريض أو رؤية غيره ينهار ، أو فشله السابق في العلاج ، أو فشله في التواصل مع أعضاء الجماعة) .
- اتجاهات غير مرضية نمو العلاج النفسي الجماعي كالاعتقاد فـــــي
   عدم قيمة هذا النوع من العلاج.
  - ضعف الاستعداد للقيام بالمهمة العلاجية الجماعية.

- ارتفاع مستوي الانطوائية والانعزالية لدي المريض السدي يفضل
   تجنب الآخرين ، والعزوف عن الصحية.
- كراهية مفهوم العمل الجماعي بسبب إحساس المريض أن هذا النوع من العلاج ليس له وحده ، بل للآخرين معه ، وبالتالي سوف تقل استفادته منه.
- توقعات غير مؤكدة تجاه العلاج النفسي الجماعي ، كتوقع الفشل في إتمام الشفاء ، أو توقع عدم جدواه ، وأن العلاج به سحر ، توقع فشاء السر من الجماعة.
- ضعف الثقة في الجماعة العلاجية سواء من قبل الفرد تجاه الجماعـة
   أو العكس.
- نقص المهارات الاجتماعية مثل مــهارة كسب ثقـة الأخريـن ، والاجتماع لمناقشاتهم وحوارهم ، وكسبب مودتهم ، والتعاطف معهم ، ومهارة ضبط النفس ...
- عدم الاقتتاع بمفهوم العلاج النفسي الجماعي ، وما ينتج عنها مسبن مشاعر نقص الاهتمام بهذا النوع من العلاج واللامبالاة ، ونقص المعلومات الكافية عنه ، وعدم الاقتتاع بالجماعة ذاتها ، ورفض الدخول معها.
  - الصمت وعدم المشاركة في الحوار مع الجماعة.
- مقاومة العلاج النفسي الجماعي والتي تأخذ شكل شعوري تبدو في شكل تصرفات معينة من المريض ، أو تأخذ شكك لاشعوري لا يدركه المريض ولا يستوعبه ، وتظهر في فلتات للسان وزلات القلم والتصرفات العفوية دون الاعتزار عنها.

- تغذية مرتدة خاطئة من الآخرين عن العلاج تسؤدي إلسي رفسض المريض للعلاج الجماعي ، وتكون هذه التغذيسة مسن الأخريسن خاطئة وسالبة عن العلاج أنه عديم الجدوى ، أو إقناعه بأنه ليسس في حاجة إلى العلاج الجماعي.
- انخفاض مستوي الدافعية للعلاج تــؤدي إلــي رفــض المريــض
   وامتناعه وتقاعسه عن العلاج.
- لعب دور معوق في الجماعة العلاجية ، حيث يكون لعبب الدور المنحرف أحد مؤشرات رفض الجماعة العلاجية أو فشلها ، ويكثر هذا الدور عند الشخص العدواني ، وميله الآثارة الشغب بين أفراد الجماعة وإفساد العملية العلاجية ، ومقاومة العلاج.
- ارتفاع مستوي التهيجية والعنف ،حيث تميز المريسض بالعصبيسة
   وارتفاع مستوى الاستشارة والاندفاعية.
- عدم الانصياع لمعايير الجماعة العلاجية ، وعدم الانضمام إليها أو
   التفاعل معها.
- ضعف الثقة في المعالج بسبب ضعف الثقة في الذات أو التحـــول
   السلبي نحو شخصية المعالج ، وعدم الارتياح لشــخص المعــالج
   وضعف الثقة في كفاءته ، وتوهم بأنه سينشر السر.
- ضعف الانتماء للجماعة والتي تبدو في السرحان والصمت وتفاهـة التعليقات والحملقة في لاشيء ، وضعف القـــدرة علــي التوافــق الاجتماعي مع أعضاء "جماعة.
- اتجاهات غير سارة تجاه المؤسسة العلاجية كالإحساس بالضيق
   من المكان ،أو أنه تقييد للحرية أو بعدم الجدوى من التواجد.

- اتجاهات سالبة نحو الوحدات العلاجية (أقسام عنسابر أجنحسة -وحدات) كالإحساس بسوء المعاملة ،أو نقص وسائل الترفيه أو عدم الارتباح للجماعة المنضم إليها.
- الخوف من مواجهة الغرباء في الجماعة العلاجية ، خوفا من النقسد
   أو سوء الفهم أو تفشى السر.
  - الخوف من الشعور بالنبذ داخل الجماعة.
    - الخوف من سخرية الجماعة.
  - الاعتقاد بأن كل أساليب العلاج النفسي الجماعي واحدة.
    - عدم الشعور بالارتياح من حجرة العلاج.
- الخوف من سلوكيات الجماعة بعد الجلسة العلاجيسة كالسخرية أو
   العدوان أو التحرش بالمريض أو عقابه.
  - الاعتقاد بتمام الشفاء وعدم الحاجة إلى العلاج.
    - طول مدة الجلسة العلاجية.
    - ضعف الرباط بين المعالج والجماعة.
    - عدم مناسبة مو اعبد الجلسة الجماعية.

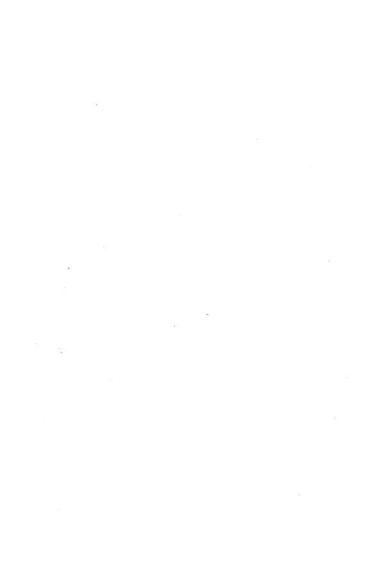

# الغصل الفامس الطرق المساعدة في العلاج النفسي

- ١- العلاج الاجتماعي (البيني)
  - ٢- العلاج الأسري (البيئي)
    - ٣- العلاج باللعب
      - ٤- العلاج بالعمل
      - ه العلاج بالفن
  - ٦- العلاج عن طريق العون.

### ١- العلاج الاجتماعي ( البيئي ) Sociotherapy

يطلق على هذا النوع من العلاج اسم العلاج البيئي ، ويهدف السي مساعدة الأفراد الذين يعانون مشاكل متعلقة بأدائهم الاجتماعي ، وعلمي استعادة أو تدعيم مقدرتهم على القيام بوظائفهم الاجتماعية .

تعريفه: وهو عبارة عن التعامل مع البيئة الاجتماعية للمريض وتعديلها أو تغييرها أو نقل المريض مؤقتا أو بصفة دائمة مسن البيئسة الاجتماعية التي أدت إلي الاضطراب النفسي السي بيئسة اجتماعية أخرى ، بما يتيح التوافق النفسي السوي المنشود ، أي أنه إعانه الفرد المريض على تحسين وظيفته في المجتمع .

أهدافه: -استعادة نشاط الفرد الاجتماعي بشكل سوي ومتزن.

تكوين شخصية ناضجة قادرة على إزالة العقبات التي تعترض
 توافقها الاجتماعي .

### أساليبه:

أ- علاج بيئي: حيث يعاني المريض من صعوبة التعامل مسع البيئسة سواء المادية أو البشرية ،مما يحقق تفاعلا غير سويا معها ، سسواء في بيئة الأسرة أو المدرسة أو الرفاق ، وهذا يتطلب تغيير اتجاهات المريض نجاه المحيطين بالمريض ، بجانب تغيير اتجاهات المريض تجاه المحيطين به . وهذا يتطلب إجراء جلسات علاجية لكل من المريض والمحيطين به ، والناتج عنهم حدوث الاضطراب لديه ( الأسرة ، المعلم ، الزميل ، الجيران ... الخ ) .

ب- علاج شخصي: الذي يركز على المريض نفسه بمحاولة
 تحقيق توازن وتوافق من جوانب شخصيته (عقليسة - انفعالية -

جسمية ) ، وتنصير المريض بأوجه النقص بداخله ومحاولة التغلب عليها بما يساعد على تتمية قدرته على تحقيق التوافق بين مطالبه الشخصية وبين مطالب المجتمع .

وعن دور الأخصائي النفسي ( المعالج النفسي) في التشخيص في العلاج الاجتماعي فقد أو جزها فيصل خير الزراد فـــي النواحــي التالية:

أ- طاقات الهدم المؤدية إلى الاضطراب الاجتماعي في موقف المريض ، ويتطلب ذلك معرفة : المشكلة الأساسية وأعراضها و أسبابها وأثارها ، النواحي غير السوية في شخصية المريض ، نقاط الضعف عنده ، الحاجات اللازمة ، والنقص الكامن في إشباعها ، الاضطرابات في السلوك الاجتماعي داخل الأسرة وخارجها .

ب- طبيعة التغيير المراد إحداثه في شخصية المريض وفي موقفه ، وذلك من خلال معرفة : الغرض من العلاج الاجتماعي ، الأهداف المطلوب تحقيقها وتغييرها أثناء العلاج ، تحديد مراحل تطور الخطة العلاجية ، تحديد النواحي المطلوب علاجها ، تحديد أفضل الطرق لإحداث هذا التغيير .

ج- طاقات البناء والتكامل الاجتماعي ومصادرها ، من خلال معرفة :
 قوي المريض الشخصية ، القوي الموجودة في أسريته ، القوي الموجودة في بيئته الخارجية .

هذا ويفيد هذا النوع من العلاج مع المراهقين والأطفال وخاصـــة ممن يعانون من مشكلات كلامية مختلفة ، ومن يتعرضون لمشــــكلات اجتماعية يصعب حلها ناتجة عن أسباب اجتماعية ( كالبطالة ، أو الفقر المادي ، والمشكلات الزواجية ، والطلاق ... وغيرها ).

# العلاج الأسري البيئي Family Ecolog therapy

هو منهج علاجي مصمم لوضع التنخسلات المهنيسة الصحيحسة المطلوبة لمساعدة العميل علي التعامل مع الأزمة ، وهو منهج يتعسامل مع الضغوط التي تجمعت لتؤثر علي سوء التنظيم داخل ظروف نظسام الأسرة ، والتي تظهر كأزمة في جزء واحد مسن النظسام الأسرى ، ويتطلب هذا المنسهج العلاجسي تحديد الأدوات والوسائل العلاجيسة المستخدمة لوضعها موضع تأثير التنخسلات المخططسة داخسل معسالم الاتصال الواقعية مع العميل ، داخل جلسات العلاج الأسري.

### فذا وللعلاج الأسرى أهداف متعددة منها :-

- مساعدة الأسرة على كشف ومعرفة نقاط الضعف التي تؤشر في
   علاقات وتفاعلات الأسرة.
- تحقيق التوازن للكيان الأسرى ومساعدتها لبلوغ أقصى ما يمكنها من أجل إشباع الحاجات الأسرية وحاجات أفرادها وتقويسة بنائها ككل اجتماعيا ونفسيا واقتصادياً.
- تقوية وتدعيم القيم الاجتماعية للأسرة وتدعيم قواعدها ، ومساعدتها
   على ترك الجوانب والقيم السلبية التي تؤثر في بنائها السليم .
- مساعدة الأسرة على رفع مستوي أدائها الوظيف الاجتماعي
   ومساعدتها لزيادة تماسكها
- مساعدة أفراد الأسرة الذين لديهم مشاكل قد تحتاج إلى العمل معهم
   كأفراد لحل مشاكلهم.

ومن خلال ورشة عمل مقترحة في العلاج الأسري التي أجريت ضمن الندوة السنوية الثالثة للخدمة الاجتماعي في المجال الأسري مستقبل آمن والمنعقدة بمستشفي النساء والولادة بجدة اشترك في تتفيذها مؤلفة الكتاب الحالي ، فقد تم التوصل إلى أساليب للعلاج الأسري تتمثل في :-

١-أساليب رئيسية للعلاج الأسرى :-

### أ- الجلسات الأسرية:

وهي نوعية متميزة من المقابلات - وهي أداة أساسية في إحداث التغيير في الأسرة وأعضائها - فمن خلالها يعاد تصحيح المشاعر الخاطئة ، ويعاد تشكيل الاتجاهات غير المرغوب فيها - ويستخدم المعالج الأسري خلال الجلسات الأسرية أساليب متنوعة التأثير علي الأداء النفسي والاجتماعي للأسرة ، وتعتبر علاقة أعضاء الأسرة بالمعالج مؤشراً واضحا لمدي هذا التائير (جوهري ، ١٩٩١م - بشير ، ١٩٩١م).

## المقابلة المشتركة مع الزوجين:

تكون المقابلة المشتركة ضرورية في حالتين هما:

١-عندما تكون هناك مشكلة ما تتعلق بالاهتمامات المشتركة .

٢-عندما تكون المشكلة خاصة بموضوع الزواج ذاته من حيث دعائم
 استمر اريته أو معوقات نجاحه .

 وهي تحتاج إلي مهارة كبيرة من المعالج حيث يجب أن تتوافر فيه سمات خاصة ، فيجب أو يتسم باللباقة ،ودقسة الملاحظة ،وعسدم التهيب من مواجهة الانفعالات المتصارعسة ، بالإضافة إلى توفر مهارتي قيادة التفاعل وتوجيه المناقشة (جوهسر ، ١٩٩١ ، - عسوض ١٩٨٥).

# ٢ - أساليب أخري للعلاج الأسري:

### أ- أساليب التدعيم:

وتشمل: التعاطف - التدعيم - التشـــجيع - الواقعيـــة (جوهــر، ١٩٩١م).

### ب- أساليب الاتصال المتعددة:

قتح قنوات اتصال ، غلق قنوات اتصال ، تخفيف الضغط من علي بعض قنوات الاتصال ، زيادة تحميل بعض قنوات الاتصال ، تجنب الأحداث العارضة ، التركيز علي مضمون الرسالة ، اختيار الوقت المناسب للرسالة ، استقبال رد الفعل أو رجع الرسالة ( علي ، ١٩٩١م).

# ج، أساليب التأثير المباشر:

وتشمل: الايحاء - النصح - السلطة.

### د- أساليب الإفراغ الوجداني:

وتشمل: الاستماع - تقدير المشاعر - حرية التعبير - التقبيل (جوهر، ١٩٩١م - سعدان، ١٩٨٠م).

### هـ - أساليب التفاعل الوجداني :

خاصة : العلاقات بين الزوجين - تحسين العلاقات بين الأبناء - مستوى وشكل التفاعل بين الأبناء والآباء ، التفاعل بين الوحدة الكلية

للنسق السري ، التخالفات المرضية - كبش الفــداء - وهــو أن تلقــي الأسرة بهمومها ومشكلاتها على شخص بــها ( عــوض ، ١٩٩١ م ، جوهر ، ١٩٩١م ) .

### و- أساليب المناقشة المنطقية:

وتشمل : الايجابية - طرح أفكار جديدة - التوضيح - تصحيح المشاعر - التفسير - ربط الحاضر بالمـــاضي ( جوهــر ، ١٩٩١م ، عوض ، ١٩٨٥م ) .

### ى- أساليب التوازن الأسري:

خاصة: تحديد الهدف - حصر الإمكانيات - تحديد الاحتياجات - تصميم خطة التحرك - إنشاء التحالفات - تكسير المثلثات المرضية غير السوية - تنفيذ المهام - تحقيق الهدف - تقييم الأدوار (عوض ، ١٩٨٥م) .

### ۳-العلاج باللعب Play Therapy

ليست كل أساليب العلاج النفسي قائمة على الكلمات وحدها ، فهناك اعتماد كبير على استجابات الأطفال التلقائية وتعتبرهم عن الذات من خلال اللعب ، حيث يرى بعض علماء النفس أن اللعب أحد الميول الفطرية العامة التي تتطلق فيه المشاعر النفسية والطاقة الغريزية فيما يقوم به من نشاط حر ، وأنه وسيلة مفيدة في دراسة وتشخيص وعلاج المشكلات النفسية خصوصا لدي الأطفال ، كما يفيد في علاج الأطفال المضطربين نفسيا.

ويحظى اللعب الأن باهتمام بالغ من جانب السيكولوجبين التربوبين من زاوية تأثير السلوك على النمو النفسي المعرفي للأطفال. وتشير وجهة النظر العلاجية إلي أن اللعب يعتبر وسيلة للتغلب على المخاوف والقلق والتوتر ، كما أنه نوعا من الاستعداد يساعد الفود على التحكم في البيئة ، وإن لعب الطفل مع أطفال أخرين يعطى الطفل الثقة بنفسه، مما يجعله أقل عدوانية تجاه الآخرين ، وأقل اعتماد على البالغين ، كما يعطى اللعب للطفل الشعور بالبهجة والسرور من خلل مشاركته الاجتماعية مع الآخرين . (سوزان ايزاكسي).

ويقصد باللعب أي سلوك يقوم به الطفل بدون غاية مسبقة ، وهـو أسلوب يعبر به الطفل عن نفسه ، ويفهم به العالم من حوله ، ويختلـف باختلاف مراحل الطفولة .

#### فوائد اللعب النفسية:

- يكشف اللعب بالدمي عن أخابيل الطفل ، ويــودي الــي الاســتبصار بميكانيز ماته العقلية ، ويعطي مفاتيح اللاشعور حيـــث يعــبر عــن المشاعر المضطربة عند الطفل .
- اللعب كميكانيزم إسقاطي يظهر علاقات الطفل ، مشكلاته ، ويلقي
   الضوء على العلاقات الأسرية.
- يفيد تكنيك اللعب في الكشف عن الجوانب الخفية مــن الشـخصية ،
   و الجوانب الانفعالية و الوجدانية لديه .
- -تشير ميلاني كلاين إلى أن اللعب وسيلة يعبر فيها الطفل عن نفســــه ويساعد على تحليلها وتفسيرها.
- يمكن الاستفادة من مواقف اللعب في تحقيق تكيف الطفل وفي حل مشكلاته.
  - أنه وسيلة طبيعية للتعبير عن الذات.

- -يعتبر اللعب نشاط دفاعي تعويضي ( التعويـــض عـــن أم لا تـــهتم بطفلها بتفضيل الطفل اللعب خارج المنزل).
- اللعب الإيهامي الخيالي المفرط دليل على الفشل في التو افسق مسع الحياة الواقعية .
- اللعب الخيالي المعتدل يفيد في ملاحظة سلوك الطفل أثناء لعبـــه، ويفيد في النمو الجسمي والعقلي والاجتماعي والوجدانـــي، وفـــي التشخيص ومعرفة المشكلات والصراعات والرغبات والحاجـــات والمخاوف.
  - يفيد في اشباع حاجات الطفل إلى التملك وإلى اللعب .

وقد ظهر للعب العديد من النظريات في علم النفس مثل نظريسة الطاقة الزائدة ، التي تشير إلى أن اللعب عبارة عن تنفيس غير هادف للطاقة الزائدة عند الطفل .

وقد تخصص داخل العيادات النفسية حجرات خاصة للعب تضم لعبا مختلفة الأشكال والأحجام ، وعلي المعالج النفسي ( والمرشد النفسي) أن يستخدم كل الممارسات الموجودة في الأشكال الأخرى من العلاج ( أو الإرشاد) .

وهناك أشكال متعددة من هذا اللعب العلاجي منها علاج الراحة حيث يعبر الطفل عن قلقه وتوتر مخلل استخدام مسواد اللعب كالمكعبات وأدوات الرسم بالأصابع وصناديق الرمال ، وهسو يهدف إلى تحرير الفرد من التوتر ، كما أن هناك علاج التحرير الذي يؤكس على أهمية توفير فرص التعبير عن الانفعالات الحبيسة ، ولا سسيما

النزعات العدوانية ، في حجرة اللعب يسمح للطفيل أن يقذف بالصلصال ، وأن يعبث بألوان الرسم أو يخلطها ، وأن يكسر الدمي ، وبذلك يستخرج مشاعره المعقمة خارج نظامه النفسي ، ويؤدي ذلك إلى نتائج مفيدة ( العيسوي).

ويفضل أن يختار المعالج ما يناسب عمر الطفل ومشاكله من العاب ، وأن يركز على ملاحظاته للعب الطفل ، وعلى أهمية التعبير الرمزي في لعب الطفل ، وقد يستخدم أثناء ذلك بعض الاختبارات الإسقاطية ، ويفضل أن يترك للطفل الحرية في اختيار نوع اللعب حسب رغبته دون تهديد أو خوف ، وقد يشاركه المعالج في اختيار اللعبة ، ويفضل أن يشترك الوالدان مع المعالج في علاج طفلهما .

وأوضح خير الزراد أن علي المعالج ألا يناقش الطفل في لعبه ، و لايقدم له تفسيرات ، والطفل يلتمس شعوره بالأمان والطمأنينة في قدرته التعبير عن مشاعره وأفكاره التي كان يخشي أن يعبر عنها في حضور شخص كبير يخاف منه. كما أشار إلي أنسه بإمكان المعالج التعرف علي بيئة الطفل الأسرية والنفسية والفكرية ، ويتوقف ذلك على نوع اللعبة والأداة المستخدمة في اللعب وقد صنفها إلى مايلي:

- يلعب الطفل بالرمل أو بالصلصال ليشكل منها أشكالا مهمة ومثيرة . - يلعب الطفل بالسيارات والمحركات التي ترمز إلى القوة.
  - يلعب الطفل بالبنادق والمسدسات والسيوف لترمز للعدوانية .
- وهناك اللعب التي ترمـــز الِـــي النواحـــي الإخراجيــة كالحمامـــات والأحواض.

وعن فوائد العلاج باللعب: فقد أوجزها زهران علي النحو التالي:

- -فرصة التعبير عن الدوافسع والرغبات والاتجاهات والمشاعر والصراعات ، والاحباطات وعدم الأمن والقلق والتنفيس الانفعالي وإزاحة المشاعر مثل الغضب والعدوان إلى أشياء أخري بديلة ، مما يخفض التوتر الانفعالي لدى الطفل.
  - يتعلم الطفل كيف يعبر عن خوفه وغضبه بصورة واقعية.
- يساعد الطفل على الاستبصار عن مناعبه ومعرفة أسسبابها ، كما يعينه على إيجاد حلول لها مع والديه وأخواته .
  - يتيح فرص التعلم والنمو للطفل.
- تحقيق بعض الإمكانات التي لا يستطاع القيام بها في الحياة الواقعية .
  - يفيد في الأغراض الوقائية.

# العلاج بالعمل - ٤ Occupational Therapy

يعتمد هذا النوع من العلاج على توجيه طاقــة المريــض إلــي النواحي العملية حتى ينصرف عن الانشـــغال بمشــكلاته الداخايــة ، وبحيث يشعر عندما يقوم بدور انتاجي بأهميته في الحياة ، ويجــب أن يتاسب العمل الذي يتم اختياره مع نوع مرضه وحدتــه ، وأهــم مــا يحققه العلاج بالعمل عند المريض النفسي اجتتاب السأم والملل وتقليــل التوتر النفسي ، وعدم الانشغال بحياته العقلية الداخلية ، ويجعـل المريض أقل احتياجاً للمهدئات ، ويعمل على تتشيط المريـض وبعـده عن الكسل ويرفع عن روحه المعنوية ، ويهئ لـــه حيـاة اجتماعيــة

متفاعلة ، ويحسن من حالته . وقد يفيد هذا العمل مستقبلا حيث يؤجل المريض لحرفة جديدة قد تساعده بعد خروجه من المستشفي ، وبعد شفائه ، علي الاستقرار والانتاج ،أي أنه وسيله للتعبير والتتفيس ، ويهدف لشغل وقت المريض والمساعدة في عملية التشخيص والعلاج والتاميل وليس الغرض المادى .

#### ومن أهم شروط العلاج بالعمل :

- أن يبدأ بالسهل مما يثير الحماس والاستمرار في العمل .
- التدرج في الصعوبة حسب استجابة المريض للعمل وتقبله له.
- ان يتحدد نوع العمل الملائم للمريض بمساعدة الأخصائي النفسي
   وأخصائي العلاج بالعمل ، حتى يتم اختيار نوع العمل وكمه ومدته
   بما ينتاسب وقدرات المريض واستعداداته الداخلية وميوله وعمسره
   الزمني ونوع مرضه .
- يستمر مزاولة العمل حتى بعد خروجه من المستشفي (طوال فـــترة النقاهة) حتى يمنع حدوث الانتكاس.
- هناك علاقة إيجابية بين درجة التحسن من المرض وبين مستوي
   الأداء في العمل والارتياح له ، حيث يدعن الثقة بالنفس لدي
   المريض ويساعده في أن يشعر أنه عضو فعال في المجتمع .

هذا ويعادل هذا النوع من العلاج عند الكبار العلاج باللعب عنــــد الأطفال.

#### ٥- العلاج بالفن

لقد أصبح الفن أحد وسائل العلاج النفسي والتشخيصي ، فسالفن يعكس الانفعالات ويمتص شحنتها ، ومزاولته بجانب أنها تساعد فسي التشخيص فانها أيضا تساعد على تحديد العسلاج كمعاونة لفريق المعالجين من أطباء وأخصائيين في التحليل النفسي والاجتماعي.

والرسم أو التعبير الفني يمثل فسي بعض الأحيان بالنسبة للمريض الصفحة التي تمكنسه أن يعكس عليسها ألسوان صراعاتسه ومكبوتاته، وما خفق في تحقيقه وتلك الألام التي يعاينها نتيجة ضغسط المجتمع عليه وإغفاله وعدم الاعتراف بحاجاتسه ، فكأن الرسم أو التعبير الفني بوجه عام يعطي المجال للشخص كي ينفس بما يعاينسه لا شعوريا ، عندما يعاني من عدم قدرته على مواجهسة نفسسه ،وكذلك المجتمع الذي يعيش فيه ، فهو يعطي الفرصة بطريقسة لا شعورية للتنفيس عن القوة المكبوتة التي لم تحقق حاجاته (محمود البسيوني).

ويتيح الفن من الوجه العلاجية التعبير عن الذات وإسقاط صورة الذات وعالم الفرد ، فالفن لغة في حد ذاته يتيح الفرصة للتعبير المرح والجاد في نفس الوقت ، حيث يتم من خلاله تشكيل إنتاج جميل وغريب وسار وكئيب معبر طول الوقت .

وتتمثل أطراف العلاج بالفن في كل من المعالج والمريض ، ولابد للمعالج بالفن أن يتميز بالاهتمام بالمريض وحبه لسه ، وعليه مشاركة المريض عمنيا ، وأن يتميز باله عي بالذات ، وأن يتبني أكسأر من نظرية في العلاج النفسي ، ولا يتمسك بنظرية محددة ، كما أنه من الضروري أن يتميز المعالج بالحيادية ، وأن ينظر للمريض نظرة موضوعية .

ويبدو دور الفن كوسيلة علاجية في قدرته على تحرير النفسس الداخلية من العوائق وتحطيم الأقنعة وتجنب الدفاع الذاتي ، كما أسه يقلل من التوترات بإيجاد جو من الاسسترخاء واكمساب الفسرد قدوة تعويضية لإشباع الذات . ويتجه هذا العلاج إلى تسأكيد السذات وتقبلها وإكمابها القدرة على الاتصال بالأخرين بنوع من الثبات ، أي أن الفسن الدور التنفيسي الهام للعديد من الانفعالات والهواجس المشسحونة التسي يعاينها المريض في حياته بسبب المكبوتات والضغوط الاجتماعية التسي لم تسمح له بالتفاعل الحي لإظهار خباياها.

وأخيرا يستفاد من الإنتاج الفني في عملية التشخيص النفسي ويلاحظ أنه على الرغم من أن خصائص الرسم والبحث يمكن أن تمدنا بمعلومات عن الحالة المرضية ، فإن المرضي ذوي التشخيص الواحد قد يختلفون في خصائص رسومهم مثل اللون والشكل والتركيز والحركة وغير ذلك ( اجلال سري ، عبد الرحمدن العيسوي ، عبد الستار ابراهيم ، محمود البسيوني) .

# 1-العلاج عن طريق العون Supportive Therapy

إن هذا النوع من العلاج لا يستخدم بمفرده لعلاج حالات مرضية لكنه يستخدم مع أساليب أخري للعلاج النفسي ، ويكثر استخدامه مع الأفراد الذين يعانون من نقص في الإمدادات والتدعيم ، وهو ما يطلق عليه حاليا المساندة للفرد ، وهو وسيلة علاجية إضافية من أجل إعسادة التوازن الانفعالي للفرد ، ومحاولة خفض أعراضه المرضية في وقست أقل ، ولكنه لا يتدخل في إعادة بناء الشخصية ، ويمارسه كل مسن المدرس والأخصائي النفسي والاجتماعي ، والوالد ، والصديق .

وقد أوضح مصطفى فهمي أن هذا النوع من العلاج يتضمن عدة طرق أهمها:-

- التوجيه Guidance
- تناول البيئة بالتغيير .
- الإيحاء بأهمية الشخص Prestige Suggession
  - الإقناع Persuation
  - الاسترخاء العضلي .

# الفصل السادس التطبيقات الإكلينيكية لأساليب الملاج النفسي علي فئات إكلينيكية مختلفة

أولا: دراسات عربية . ثانيا: دراسات أجنبية.

أولا: الدراسات العربية:

-دراسة زينب شقير: عن فعالية برنامج علاج معرفي سلوكي متعدد المحاور في تعديل بعض خصرائص الأطفال مفرطي النشاط ( واشتملت العينة على ٦ حالات ضابطة ، ٦ حالات تجريبية ) وقد اشتمل البرنامج المقترح على العديد من الفنيات هي : النمذجة ، المناقشة ، وتبادل الحوار ، التمثيل ( لعب أدوار ) ، الاسترخاء المعاقشة ، وتبادل الحوار ، التمثيل ( العبات المنزلية ، واستغرق تطبيق العضلي، التعزيز ( التدعيم) ، الواجبات المنزلية ، واستغرق تطبيق البرنامج ١٢ جلسة في حضور الأم والمعلمة مع المتابعة من قبلهما في الفترة بين الجلستين ، وأسفرت النتائج بأن التدخل السيكولوجي وإجراء جلسات العلاج المعرفي السلوكي متعدد المحاور كان السائيرا دالا على تحسن العينة في كل من اضطراب الانتباه ، فرط النشاط ، العدوان ، الاندفاعية .

- دراسة زينب شقير: عن مدي فعالية بعض أساليب العلاج المعرفي السلوكي في علاج بعض حالات الشرره العصبي من طالبات الجامعة ، واشتملت العينة على ١٠ حالات ضابطة و ١٠ حالات تجريبية ، واستخدام في البرنامج الفنيات التالية : الاسترخاء العضلي ، سجل بك اليومي لتسجيل الأفكار الخاطئة ومناقشتها ، اختبار الواقع ، بجانب الفنيات المعرفية التالية : علاج بديلي ، جدول الأنشطة السارة ، إعادة العزو ، تدريب معرفي ، لعب الأدوار ، اختبار الواقع ، الواجب المنزلي ، وقد كان للتدخل واجراء جلسات العلاج المعرفي السلوكي مع المجموعة التجريبية التأثير الدال على التحسن للعديد من المتغيرات : الشره ، الوزن ، صور الجسم ، الاكتناب ، القلق ، حيث حققت النسب المئوية للتحسين معيدلات

مرتفعة بتسائير العسلاج المعرفي السلوكي مسع المجموعة التجريبية .

-دراسة زينب شقير: عن فاعلية الإرشداد النفسي على سلوك الخجو لات من طالبات الجامعة بالمملكة العربية السعودية ، وقد ثبتت كفاءة البرنامج في خفض معدل كل من الخجيل و الشعور بالوحدة النفسية ، و العصابية ، و ارتفاع درجة كل من الإنبساطية، و تقدير الذات ، و الاجتماعية لدى عينة البحث .

-دراسة محمد سعد حمين: عن العوامل المرتبطة بالعدوان وأتــر النشاط الرياضي التنافسي في تعديلها ، وأجريت الدراســة علــي عينة من تلاميذ المرحلة الثانوية طبق عليــهم: مقيـاس MMPI ، ومقياس العدوان ، واختبار القــدرة العقليــة ، وأسـفرت نتــائج الدراسة عن تأثير البرنامج فــي خفـض العــدوان لــدي العينــة التجريبية.

-دراسة إيمان أبورية: عن أثر استخدام برنامج تكاملي للتدريب على بعض فنيات التحكم الذاتي في تعديل سلوك فرط النشاط عند الأطفال وقد تمثل البرنامج التكاملي في تدريبات التحكه الذاتي متمثلة في تدريبات العائد البيولوجي لنشاط العضلات، وتدريبات الاسترخاء، في إطار نموذج تكاملي للتدريب يشامل الأباء (الأمهات) والمعلمين والطفل ذاته، وطبق البرنامج على ١٤ تلميذة بالمرحلة الابتدائية، وقد أسفرت نتائج الدراسة في مجملها على فعالية البرنامج التكاملي في تعديل سلوك فرط النشاط التي تعكس توافقهم الكلي، ووجهه الضبط عندهم ،مع انخفاض مستوي التوتر العضلي لديهم.

- -دراسة إيمان أبورية: عن فعالية التدريب على استخدام العائد البيولوجى لنشاط العضلات الكهربي والاسترخاء في خفيض قلق الامتحان علي عينة من طالبات الجامعة، وقد أثبتت النتائج فعالية التدريبات المختلفة في اختزال قلق الامتحان وقيم المؤشرات الفسيولوجية المصاحبة له.
- -دراسة سيداحمد البهاص: عن فعالية أسلوبي السيكودراما والقراءة المتزامنة في علاج التلعثم، وتم تطبيق النوعين من العلاج على عينة من الأطفال المتلعثمين من معهد السمع والكلام بإمبابة، وقد أكدت النتائج على كفاءة البرنامجين العلاجين في خفض شدة التلعثم عند أفراد عينة البحث.
- دراسة محمد كامل: المتعرف على أهمية إعادة التعلم عسن طريب ق برنامج مقترح في التأثير على بعض الاستجابات الاكتتابية لدي طلاب الجامعة ، وقد نجح البرنامج في رفع درجة التحكسم الذاتسي بمكوناته المختلفة لدي ذوي الاكتتاب التفاعلي ، وأن ذلك يؤدي إلى إزالة الأعراض النفسية للاكتتاب التفاعلي من جانب ، وإلى تحسين قيم المؤشرات الفسيولوجية التي تعكس استجابة الجهاز العصبي لدي هؤلاء الأفراد من جانب آخر.
- -دراسة احمد متولى: حيث كان أهدافها تطبيق أسلوبين حديثين مسن أساليب العلاج النفسي وهما: التدريب علي المهارات الاجتماعية ، والعلاج المعرفي السلوكي ، لتخفيف الفوبيا الاجتماعية لدى طلب الجامعة ، وقد أشارت النتائج إلى فاعلية واستمرارية الفاعلية لكللا البرنامجين منفردين أو مجتمعين في تخفيف الفوبيا الاجتماعية ، كما أثرا في تحسن الجوانب المعرفية والسلوكية والفسيولوجية الأخرى.

- دراسة زكوة درجات: المتعرف على التغيرات التي تطرأ على الأطفال ذوى المشكلات الاتفعالية من خلال فترة العلاج النفسي الموجه عن طريق اللعب حيث أجريت الدراسة على ١٥ طفلا (من ٦ - ١٢ عاما) ، وأسفرت النتائج عن حدوث تحول اتجاه الطفل المشكل أثناء العلاج من الاتجاه السلبي إلى الاتجاه الإيجابي ، ومن عدم تقبل الطفل لنفسه إلى تقبله لسها ، وكذلك التحول الإيجابي نحو الأخرين ، وتحول سلوكه من الكراهية للمحيطين به إلى سلوك الحب ، ومن سلوك العدوان نحو الأخرين ونحو الأشياء إلى السلوك الخالي من العدوان ، كما تحول سلوك الطفل نحو الباحثة من المقاومة والتباعد والشك والعدوان ، اللي التقبل والتقارب والثقة والحب .

-دراسة فريدة السماحي: التعرف على أثر كل من العلاج الجملعي عن طريق اللعب ، وبرنامج التدعيم العلاجمي على سلوك وديناميات الأطفال الاكتتابيين . وكانت الدراسة ذات شقين ، شق تجريبي ، وشق كلينيكي ، وركنزت الدراسة على التشخيص الكلينيكي والسيكومترى للاكتتاب ، وأسفرت النتائج عن نجاح البرنامجين العلاجيين في تحسن حالات الاكتتاب لدي الأطفسال ، والذي ظهر في حدوث استجابات دالة على التحسن على اختبار التاب بعد تطبيق البرنامجين ، كما أن التطبيق البعدي الثاني أتساء المتابعة قد أثبت استمرار حالة التحسن .

-دراسة وفاء عبد الجواد وعزة عبد الجواد: المتعرف على فعاليـــة برنامج لخفض السلوك العدواني باستخدام اللعــب لــدي الأطفــال المعاقين سمعيا من ٩-١١ سنة ، وطبق على العينــــة التجريبيــة برنامج إرشادي (طبق في ٢٠ جلسة) تضمن الأنشطة الفنية (التشكيل بالصلصال ، والستركيب والحل ، وأنشطة الرسم) ، والدراما الصامتة (البنتومايم) ، والألعاب الحركية والتنافسية ، وقد أسفرت النتائج عن نجاح البرنامج في خفض العدوان ، وأبسات أن اللعب يمكن أن يوفر المناخ النفسي الملائم لنمو مهارات الاتصال والتعبير عن الأفكار والمشاعر لدي الأطفال الصسم ،إذا اختررت أشطة اللعب الملائمة لاعاقتهم، والتي توفر لهم فرصا بديلة للتعبير عن الأنفس ، وتتمية مهاراتهم الاجتماعية ، مما يقلل مسن الإحباط ومن حدة نوبات الغضب لديهم .

- -دراسة خالد الفخرانى: للتعرف على مدى فاعلية العلاج العقلاني الانفعالي في مواجهته بعض الاضطرابات النفسية لدي المتطرفيين، وهي دراسة لحالة واحدة، وقد أمكن تعديل التطرف الناج عن جمل وأفكار خاطئة متمثلة في شخصية مضطربة، باستخدام هذا النوع من العلاج الذي أدي إلى تبصير الحالة بحالته وتغير أنصاط تفكيره، وملاحظة ذاته وتعزيزها بطريقة منطقية.
- -دراسة ابراهيم الشافعى: للتعرف أثر برنامجين مقترحين على الاتجاهات التعصبية، هي دراسة تشخيصية عاملية إرشادية، وكان العلاج العقلاني الانفعالي أحد هذين البرنامجين طبق فيه نموذج وفنيات أليس، وقد نجح البرنامج في رفع مستوي التفكير العقلاني لدي الحالات إلى أقصى درجة ممكنة، والتخلص مسن أو خفض التفكير اللاعقلاني إلى أدنى درجة ممكنة.

- دراسة محمد الشيخ : التعرف على أثر استخدام كل مسن العسلاج العقلاني الانفعالي والتحصين المنهجي في تخفيف قلق الامتحسان لدي طلاب الجامعة وقد أشارت النتائج إلى فعالية العلاج العقلاني الانفعالي في خفض قلق الامتحسان ، وكذلك فعالية التحصيس المنهجي.
- دراسة عبد اللطيف عمارة: للتعرف على فاعلية استخدام العـــلاج العقلاني الانفعالي في تعديل وتصحيح الأفكار الخرافية لدي طلاب وطالبات الجامعة، وتعديل سلوكياتهم في حياتهم اليومية تجاه هـنه الخرافات، وقد أدي تطبيق البرنامج على عينـــة الدراسـة إلــي تصحيح المعتقدات الخرافية، وتغيير الاتجــاه نحـو المعتقدات الخرافية، وتغيير الاتجـاه لعلمــي لحــل الخرافية، وتعديل السلوك الخرافي في حل المشكلة.
- -دراسة فاطمة حنفي: عن إعداد برنامج للعب الجمساعي لخفض السلوك العدواني لدي أطفال ما قبسل المدرسة ، وقسد تضمسن البرنامج مجموعة من الأنشطة المختلفة ، وأسفرت النتسانج عسن انخفاض السلوك العدواني لدي الأطفال بعد تطبيق البرنامج عليهم.

  ثانيا: الدراسات الأجنبية:
- -دراسة كلينيكية قام بها جوردي وأخر: لدراسة الجسم وسلوك فسرط النشاط لدى حالات ADHD ، وتم إجراء جلسات علاج نفسسي مسرة اسبوعيا لمدة عام ، وبعد عام ونصف تم تقييم سلوكهم ، فأظهرت النتائج تحسن في الأداء المدرسي لهؤلاء الأطفال ، كما انخفسض سلوك فرط النشاط لديهم ، وأصبح هناك تتظيم سيكودينامي داخلسي لديهم .

-دراسة هورن وآخرون: لاستخدام برنامجي التدريب على ضبط الذات والتدريب السلوكي في خفض كل من سلوك فسرط النشاط وقصور الانتباء لدي حالات الأطفال ADHD، وتلقت مجموعة برنامج الضبط الذاتي، والأخرى تلقت البرنامج السلوكي عن طريق الوالدين والثالثة تلقت البرنامجين معسا، وأسفرت النتسائج عسن تحسسن المجموعات الثلاث، إلا أن المجموعة الثالثة أظهرت تحسنا أفضل بسبب تعرضهم للبرنامجين معا.

-دراسة هذا وأخر: عن تطبيق أنواع مختلفة للعلاج النفسي تحتوي علي علاج فرد وأخر جمعي وهي: نموذج للقلق ، وعلاج نفسي سلوكي معرفي ، علاج نفسي لكلا الجنسين على عينة من ذوي اضطرابات الأكل ( ذوي الشره العصبي)، وقد أثبتت النتسائج فاعليه العسلاج المعرفي السلوكي في تكوين فكرة مقبولة عن سلوكيات الطعام لسدي المرضى .

-دراسة اتكينسون وزميله: عن استخدام برنسامجين لتعديل السلوك لمرتبط بتناول الطعام من أجل علاج السمنة المفرطة ، أحدهما ارتبط بإتباع أسلوب الرجيم ، والأخر برنامج يعتمسد على فنيسة الواجسب المنزلي وتمرينات رياضية لاستهلاك الطاقة ، وتدريبات خاصة بتأكيد الذات ، وبعد تطبيق البرنامجين ، حدث انخفاض في السوزن ، كمسا أشارت النتائج إلى كفاءة البرنامج المعرفي السلوكي .

-دراسة فاهي وأخرون: في علاج حالات الشرد العصبي للطعام وذوات اضطرابات الشخصية، واستخدم منهج الملاحظة الكلينيكيسة، وإتباع نظام غذائي يومي، ثم طبق برنامج علاج سلوكي، وبعد عام لوحظ تحسن في مصابات الشره، والاستجابة للعلاج أكثر من حالات اضطرابات الشخصية ، حيث انخفض الوزن وانخفصض الاكتئاب لديهم.

-دراسة كيرن :عن تطبيق برنامج معرفي سلوكي بهدف انقاص الوزن لدي ذوات اضطرابات الأكل ، وقد ثبتت كفاءة البرنامج في خفض الوزن لدى العينة.

-دراسة رونج بشيونج وزميله: عن معرفة مدى فاعلية استخدام برنامج علاجي سلوكي جمعي لتعديل السلوك المرتبط باضطرابات الطعام ، وقد أقرت العينة فاعلية البرنامج المستخدم في تعديل السلوك المرتبط بتناول الطعام .

-دراسة برامبيلا وزميله: لتعديل ذوى فقـــدان الشــهية باسـتخدام برنامج معرفي سلوكي مبنى على فنية الواجبات المنزلية المرتبطـــة بتناول الطعام، بالإضافة إلى برنامج طبي آخر، واستمر البرنامج السلوكي لمدة ٤ أشهر، وقد حدث تحسن وتعديل في سلوك الطعــام لدى أفراد العينة.

-دراسة فاهي وزميله: على عينة من حالات الشرة العصبي للطعام ، حيث ثم عمل مذكرة غذاء لكل حالة ، وكان يتم سؤال المريض عن الطعام الذي يتناوله فيستحث المريض ذاتيا بالتقيوء وأعراض الإسهال ، واستخدمت قوائم للملاحظة اليومية الأسبوعية ، وقد نجح البرنامج في تعديل الأفكار والمعتقدات السابية لدي الحالات ، وصحب ذلك انخفاض معدل الشره المرضى للطعام.

-قام ماركس: بدراسة للتعرف على تأثير العلاج السلوكي على الضطراب الوسواس القهرى، وأكدت النسائج السائير الفعال للعلاج السلوكي في خفض درجة السلوك الوسواس القهري،

- والأفكار الوسواسية ، كما شمل التحسن كل من المعتقدات والأفكار والمزاج والعمل والتوافق الاجتماعي .
- دراسة بوليك وأخرون: الكلينيكية على ١٣٥ سيدة مصابية بالشره العصبي ، حيث تسم إجسراء ٨ جلسات مسن العسلاج المعرفي السلوكي ، وأستخدم أيضا برنامج التحكم بالتدريب على الاسسترخاء وقد ثبتت كفاءة العلاج المعرفي السلوكي في تخفيف القلق ، وخفض معدلات تناول الطعام ، وخفض درجة الاكتثاب ، وعدم إشباع حاجة الجسم للطعام .
- دراسة آلان: لعلاج مجموعة مكونة من ٢٧ فسردا مسن يعسانون التجنب الاجتماعي ، وقدمت ثلاث معالجات: التعرض التدريجسي لمواقف اجتماعية ، وتدريبات على المهارات الاجتماعية ، والسسعي إلى إقامة صداقات حميمة ، وقد أشارت النتائج إلى أن التدريب على المهارات الاجتماعية قد ساهم بدرجة عالية في تحقيسق قسدر مسن الاجتماعية لدي المجموعة التسي تلقست تدريبا على المسهارات الاجتماعية .
- -دراسة هابر وجرامر: عن أشكال الاستجابات النفسية والفسيولوجية الناتجة عن عمليات الاسترخاء . وقد أجمعت النتائج على أن تمارين الاسترخاء قد ساعدت فيسي انخفياض نشياط الجهاز العصبي السمبتاوي .
- دراسة ألونسووروتان: للتعرف على أثر العلاج الجماعي في عـــلاج الخجل ورفع مستوي احترام الذات لدي المراهقين ، وقـــد أســفرت النتائج عن نجاح البرنامج العلاجي في خفض الخجل وأزدياد احترام الذات لدى عينة الدراسة.

- -دراسة جالوب: للتعرف على مدي فاعلية أحد برامج التدريب على المهارات الاجتماعية لتخفيف الشعور بالوحدة النفسية لدي طلب يعانون من العزلة الاجتماعية ، وقد حقق استخدام أسلوب التدريب على المهارات الاجتماعية إسهاما كبيرا فلى تخفيف الإحساس بالوحدة النفسية في عديد من المجالات .
- -دراسة كينزى: عن العلاج السلوكي القائم على استخدام التعزيـــز لعلاج رد الفعل الاجهادي الناتج عن الصدمــة (pisp)، واسـتخدام التعزيز الاجتماعي لتعديل سلوك المسترشد، والعلاج الجمعـــي، وبعض العقاقير الطبية في علاج اللاجئين الكمبوديين، وأســفرت النتائج أن هذه الأساليب العلاجية كانت تمثل أسلوبا فعالا في علاج رد الفعل الاجهادي الناتج عن الصدمات لعينة البحث.
- دراسة كونيليوس وآخروين: عن سلوك اللعب الاجتماعي المعرفي لدي أطفال الروضة المعاقين سمعيا ، واستخدم أسلوب الملاحظة وتسجيلها بالفيديو خلال فترات اللعب الحرر ، واستخدم مقياس اللعب مع الأقران لهوز لقياس نتائج النمو للأطفال ولعبهم الذي تح تقسيمه إلي اللعب التفاعلي ، والعب المتوازي ، والتبادل الاجتماعي ، وأوضحت النتائج أن الأطفال الذين يستخدمون لغسة الإشارة كانوا يظهرون مستويات أعلي من سلوك اللعب الدرامي ، والاجتماعي ، والمعرفي مقارنة بالأطفال الذين يستخدمون أسلوب الاتصال الشفوي.
- دراسة فريد مان : لاستخدام العلاج العقلاني الانفعالي في تغيير الاتجاهات التعصبية وفقا لنموذج أليس ، وأجريت الدراسة عليي عينة من طلاب الجامعة ، وأسفرت النتائج عين نجياح العيلاج

العقلاني الانفعالي في تعديل الاتجاهات التعصبية وخفـــض معــدل التعصب لدى الطلاب.

- دراسة باربار اينوكامر وتوماس موريون: عن العلاج باللعب للطفال المتخلفين عقليا، حيث طبيق العلاج باللعب الفردي، والعلاج باللعب الجماعي على مجموعتين من الأطفال المتخلفين عقليا ، وأسفرت نتائج الدراسة على كفاءة نوعي العلاج باللعب ( الفردي والجماعي ) في زيادة مستوي النمو لدي الأطفال .
- -دراسة نيكول وياركر: عن العلاج باللعب الجماعي لدي عينة مسن الأطفال الأحداث، واستخدم عند روجز ( العلاج غير الموجه)، وقد أجرى الدراسات التجريبية (٦) من المعالجين من أجل نجاح البرنامج العلاجي.

# البساب الرابسع

التشفيص النفسي والإرثقاد النفسي

والعلج النفسي لغير العادبين

# الفصــل الأول

- التشخيص النفسي لذوي الحاجات الخاصة.
- اتجاهات الإرشاد النفسى في تعليم ذوى الحاجات الخاصة.
  - توجيه وإرشاد وتأهيل ذوى الحاجات الخاصة.
    - نموذج لبرنامج التأهيل المتكامل.
    - الإرشاد النفسي لأسرة الطفل غير العادي.

#### تشخيص وإرشاد وعلاج ذوى الحاجات الخاصة

هناك فئة من الأفراد كانت تعيش قديماً على هـــــامش المجتمـــع وتحيا حياة مضطربة في جو من الحرمان والإحباط، وهي فئـــة ذوي العاهات الجسمية والحسية والعقاية.

ومع تزايد صعوبات الحياة وتعقيدات الحياة الاجتماعية تزايد عند هذه الفئة ، وتزايدت الإصابات التي تؤدي إلى ظههور العاهات المختلفة ، وقد حظيت تلك الفئة باهتمام علماء النفس ، وبفضل يقظة الوعي الاجتماعي بأهمية التدخل المبكر في حياة هذه الفئة التي أصبحت تمثل عدداً من المجتمع لا يستهان به ، والذي يمكن الاستفادة منها في كافة الخدمات الاجتماعية المختلفة.

ولقد اهتمت المجتمعات العالمية والمجتمعات العربيسة (والمصرية) بهذه الفئة من ذوي الحاجات الخاصة ، فقد أسست جمهورية مصر العربية اتحاد هيئات الفئات الخاصة والمعوقين التسي تضم منات الجمعيات الخاصة برعاية الفئات الخاصة والمعوقين ، شم أفرد العالم شهر ديسمبر من كل عام للاحتفال بالمعوقين وذوي الحاجات الخاصة ، بجانب الموتمرات ، والندوات ذات اليوم الولحد يقوم بها اتحاد هيئات الفئات الخاصة والمعوقيان بجمهورية مصر العربية ، الأمر الذي يجعلنا لا نغفل عن تلك الفئة من فئات المجتمع.

وتتمثل الخدمات التي تقدم لهؤ لاء الأفراد في استخدام خدمسات التشخيص والتقويم وفي وضع استراتيجيات محددة لإرشساد هـ ولاء الأفراد ، ولإرشاد القانمين على رعايتهم كالأسرة والمعلم والمجتمسع ، وكذلك تتمثل في الخدمات العلاجية المختلفة التي تقدم لهم.

تشخيص ذوى الحاجات الخاصة:-

يمثل استخدام خدمات التشخيص والتقويم بشكل مكثف في مجال تربية نوي الاحتياجات الخاصة ركيزة أساسية لأى جهد تربوي فعال.

وتتمثل صور تلك الخدمات في تطبيق برامج مقننة ، واختبسارت جمعية وفردية ، وإجراء مقابلات وتسجيل ملاحظات ، وتصميم مواقف تقبيمية للأطفال الذين يمثلون مشكلات أكاديمية أو اجتماعيسة أو انفسسية حادة.

وقد أشار شاكر قنديل بأن الخطوة الأولى فى تقويم الطفال وتشخيصى جوانب القوة والضعف لديه ، وتبدأ عادة بتقرير إحالة مسن معلمه تتضمن بعض البيانات الأولية عن الطفل بالإضافة إلى قائمة وصفية لبعض سلوكاته ، مثل أنه منسحب ، أو متطرف في نشاطه ، أو غير منتبه ، أو ضعيف الدافعية ، أو بطئ التعلم .

وأن التشخيص عملية يترتب على نتائجها قرارات خطيرة بالنسبة لوضع الطفل في برنامج خاص ، أو تخليه عن الاستمرار في برنامج معين ، أو الإحالة لمزيد من الخدمة المتخصصة ، ولذا يجسب أن يتم تتفيذه بعد تفكير عميق ، وبواسطة خبير يتفهم أهميته ، ودقة ما يسترتب عله.

وأضاف بأن عملية التشخيص يمكن أن تسلك أحـــد الاتجـاهين الأتبين :\_

 التشخيص الموجه نحو معرفة الأسباب ويسمى بالتشخيص السببي Etiological Diagnosis ويحاول من خلال إجراءات معينة ان يحدد أساليب الصعوبات ، وتنفيذه يتطلب خدمات طبية متخصصة ، مثل أخصائي أعصاب ، وعيـــون ، وأنــف وأذن ، وطب أطفال بالإضافة إلى أخصائي نفسي .

ب- التشخيص العلاجي Remedial Diagnosis ويسعى هذا المنهج إلى تحديد مجموعة من القدرات التربوية والنفسية المحوريـــة ، كــي يؤسس عليها العلاج.

ومن عيوب هذين الأسلوبين في عملية التشخيص .

أولا: هناك مشكلات متعلقة بفلسفة التشخيص ، حيث يسري أن هذا الاتجاه الأحادي في التشخيص يركز بالدرجة الأولى على الطفل للتعرف على أسباب مهمة خارج الطفل ( مثل المنهج الدراسي ، وأسلوب التدريس ، والمحتوي فيما يتعلق بمشكلة التأخر الدراسي ) كما أن هذا التشخيص يميل اللي يتويم جوانسب الضعف ، ويهمل جوانب القوة في الطفل مما يمثلل اجبهاضاً لفاعلية التشخيص ، وتحديداً للفائدة التطبيقية الموجودة لخطة العلاج المقترحة للطفل ، وتحويل نواتجها لمواقصف علاجيئة الأفق .

ثانيا: مشكلات تتعلق بالقراس ف هناك محظورات في استخدام الاختبارات ،أهمها أن هناك اختبارات تستخدم بدون تقييم لموثوقيتها ، وخطورة تعميم نتائج من عينات تختلف مواصفاتها عن عينة التقنين ، وكذلك المبالغة في استخلاص النتائج مسن درجات معينة ، والمبالغة في تعميم النتائج .

ثالثًا: مشكلات التقويم: وهو يمثل الوظيفة النهائية في عملية القياس ، وله نمطان هما تقويم التلميذ كفرد ، ثم تقويم البرنامج ، ويحتاج تقويم التلميذ إلى قياس بعدي فسى مسهارات معينسة ، كمسا يحتاج تقديم البرنامج إلى قياس تقدم مجموعة من التلاميذ يشتركون في العلاج ، بمقارنتهم بمجموعة أخرى مشابهة لا يشتركون في العلاج وقد تكون لغنة التقويم غير مرنة في المصطلحات الغامضة أو تكون العبارات الوصفية غير ذات معنى .

ويمكن إيجاز أسس وأبعاد هامة في مجال التشخيص في التربيـة الخاصة هي:

- ١-تبنى نموذج معايير لنمو الطفل ، للاستفادة به في عمليات الكشيف المبدئي ، والتشخيص الشامل ، وتحديد مواطن التأخر أو التقدم لدي الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة .
- ٧-الاعتماد على محكات متعددة في التعرف على الحالات كالاختبارات المقننة وتقارير المعلمين ، والأداء الفعلي للأطفال ، وتقارير أولياء الأمور ، وتقارير المتخصصين .
- ٣-إعداد دليل للتشخيص يساعد الأخصائي في أداء دوره بفاعلية وكفاءة ، ويتضمن استراتيجيات التشخيص الصديع ، وفنيات، ، والأسس العامة والخاصة لاستخدام المقاييس والأدوات في التشخيص النفسي .
- ٤-توصيف بروفيل (صحة نفسية ) بالاحتياجات الخاصة لكل حالـــة من حالات الفئات الخاصة في المدارس العادية ، أو فصول التربيــة الخاصة ، بما يسهل رسم البرامج لهم ، كما يسهل أساليب تتفيـــذ تلك الخدمات ، وتقويمها .
- توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في عملية التشـــخيص ،
   بحيث يمكن استخدام لغة متفق عليها بين العاملين فــــي الميــدان ،

وبحيث يصبح للمفاهيم معنى واحد لدي المتخصصين والقــــائمين على التنفيذ .

٢-إعداد نماذج للملاحظة والتقدير سهلة التطبيق يمكن استخدامها من قبل الأسرة والمعلمين ، تستخدم كوسيلة سريعة للتعرف والفررة .
الأولى للحالات الظاهرة .

٧-توسيع مداخل التقويم بحيث يتضمن متغيرات خارجة عن الطفل ، بحيث نتم المعالجة في مدى واسع من البدائل ومن خــــلال شــبكة العلاقات في داخل المواقف .

٨-ينبغى الحذر من المبالغة في نتائج التشخيص ، وينبغي أن نعسرف أن أقصي ما نستلخصه من عمليات التشخيص ، هو افتر اضسات ذكية لأسباب السلوك محل التشخيص ، ولكنها تعجز دائما عن تفسير ، بصورة كاملة .

٩-التأكد من أن إجراءات التشخيص دقيقة ، حتى لا يكون هناك أطفالا يشخصون خطأ بأن لديهم صعوبات و هم ليسوا كذلك ، أو العكس .

### اتجاهات الإرشاد النفسى في تعليم ذوي الحاجات الخاصة :

يهتم اتحاد هيئة رعاية الفئات الخاصة والمعوقي ن بجمهورية مصر العربية بضرورة التدخل المبكر Intervention في حياة المعوق سواء في التشخيص المبكر للعاهة أو في التوجيعة والإرشاد أو في العلاج وتقديم يد المساعدة له.

وقد أجريت ندوة في مركز رعاية الفئات الخاصة بالقاهرة يـــوم الثلاثاء ٢٢/ ١٩٩٨/١ بشأن التدخل المبكر ، وقدم شاكر قنديل ورقة عمل أشار فيها أن التدخل المبكر يمثل خدمة خاصة وحيويـــة تمــس حياة الأسرة ، في وقت تعاني فيه من ضعف مسزدوج هما : ضعف بسبب مسئوليات طفل جديد ، ثم ضعف بسبب حاجات خاصسة لطفل معلق ، وأن برامج الخدمات الاجتماعية ، والتي منها برامسج التدخل المبكر تتأثر عادة بالاتجاهات الاجتماعية السائدة في أي مجتمسع فيما يتعلق بالأفراد المعاقين .

وأشار بأن هذاك اعتبارات تنظيمية لبرامج التدخل والتي تركـــز علم:

- الأهمية القصوي للخبرة المبكرة .
- أن بيئة الطفل ، وخاصة أسرته تلعب دوراً خطيراً في تعلمه.
- ضرورة تحسين كفاية الأسرة ، مما يساعد في حل مشكلة الطفل
   المعاق .
- تحسين العلاقة الوالدية بالطفل المعاق ، والتي تمثل واجباً أساسيا في برامج التدخل .
- لابد أن تتضمن أهداف التدخل المبكر ، أهدافا أكثر عمومية مثــــل
   صحة الطفل النفسية ، وتهيئة البيئة الأسرية ، إلي جـــانب الاهتمـــام
   بالجوانب النمائية للطفل .
- أفضل البرامج التدخلية هي التي تتكامل أهدافها مع الجهود المحليــة
   وتستفيد منها ، وتوظف إمكاناتها ، وتقيدها وتدعمـــها ، وتســـتخدم
   الموارد المحلية المتاحة .
- أفضل البرامج هي التى تؤمن حياة طبيعية للطفل وسط أهله ونويـــه
   ثم تجنبه الهزات النفسية .

- لابد أن تشمل برامج التدخل ، تغيير نمو الطفل ، وأيضا تغيير
   في الأسرة من حيث الأداء الكيفي في علاقاتها ، ومدي قدرتها
   الاستقلالية.
- لابد من الوصول إلى تشخيص أكبر للحالة ، ولا تكتفي بمجـــرد
   تسمية الحالة .

وقد نوه كل من حامد زهران وفاروق صادق في تلك الندوة إلى ضرورة أن توفر الدولة الإمكانات اللازمة لهذا التدخل ، مع مراعساة الحالة الاقتصادية والمادية لأسرة المعاق. كما أشار سيد عثمان بأن هناك اتجاهات جديدة حول تقنين مجموعة من المقاييس التشخيصية لهؤلاء المعوقين لتفيد في التدخل المبكر لهم.

هناك فرصة لظهور لغة داخلية غنية وأكثر فهماً ، والتي يمكن أن يستخدمها المعاق سمعياً في التعبير عن النفس ، وذلك مــن خـــلال لغة منطوقة (أنا أحبها ، إنها ملكي).

وتتابعت الجهود المصرية في سبيل دمج المعوقين في مـــدارس العاديين مثلما حاول عادل خضر ومايسة المفتى في در اســتهما عــن دمج الأطفال المعوقين عقلياً مع الأطفال العاديين في بعض الأتشــطة المدرسية ، ومحاولة التعرف على أثر ذلك الدمج على مستوي ذكائهم وسلوكهم التكيفي ، وأجريت الدراسة على عينة من الطالبــات ذوات العمر الزمني ٢١-١٩ سنة ، وبنسبة ذكــاء ٢٥-٥٥ سـنة ، وذلــك بإدماجهم في فصول دراسية عادية بالمرحلة الإعدادية فـــي الأنشـطة الرياضية والموسيقية والفنية ، ويرغم ما جاءت به الدراسة من نتــائج توضح عدم وجود فروق في أدائهم على اختبارات الذكــاء والســلوك التكيفي للمعاقين مقارنة بأداء مجموعة ضابطة مماثلــة قبـل وبعــد التكيفي للمعاقين مقارنة بأداء مجموعة ضابطة مماثلــة قبـل وبعــد

الدمج ، إلا أنهما ناديا بضرورة تتفيذ برامج الدمج بالأطفال صغار السن لأن ذلك سيكون ذا أثر إيجابي في تعديل سلوكهم سئ التوافيق ، وأنه كلما كانت فترة الدمج أطول ، كلما كان ذلك أكثر فائدة ، ويفضل الدمير بين أطفال في نفس العمر الزمني.

ونختتم بمحاولة حديثة الدمج بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية قامت بها إيمان كاشف و عبد الصبور منصور حيث هدف الباحثان من دراستهما إلى التعرف على مدي نجاح تجربة قامت بها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ، تحت إشراف إدارة التربيسة الخاصة ، لتطبيق التجربة في بعض المدارس العادية ، وذلك في بعض المراكز على مستوي المحافظة ، بهدف التعرف على مدي نجاح أو فشل هذه التجربة ومن ثم تعميمها على مستوي المحافظة ، وكان الهدف من هذه التحربة :-

- تقديم الخدمة للطلاب بمواقعهم وبجوار سكنهم .
- دمج المعاقين مع العاديين كاتجاه تربوي حديث.
- التخفيف على مدارس العاصمة والأقسام الداخلية ، وخفض تكاليفها الباهظة ، وتمت التجربة في مدارس المرحلة الأولى مسن التعليم الأساسي ( الابتدائي) ، وعندما يصل الطفل إلى المستوي الثاني من التعليم الأساسي (الإعدادي) ينتقل إلى معهد التربية الفكرية ، ومعهد الأمل بالزقازيق ، تضمنست التجربة دميج الاعاقتين العقلية والمسمعية ، وقد تكونت عينة الدراسة من المديرين ، والنظار ، والمدرسين ، والمشرفين ، والأخصائيين الاجتماعيين ، والأخصائيين النفسيين القائمين على العمليسة التعليمية بمحافظة الشرقية ، بجانب مجموعة من الأطفال العاديين بالصفين الرابع

والخامس الابتدائي وآبائهم ، وكذلك أباء الأطفال المعاقين الملحقين بنفس مدارس العاديين ، وطبقت عدة استبيانات تختـــص بعمليــة الدمج.

#### أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج منها:-

- الدمج كان جزئى فهو عبارة عن فصول خاصة ملحقة بالمدرسة.
- هناك بعض المدارس لا يتم فيها أي نوع من الدمج حيث يوجــــد
   حائط يفصل بين المعاقين والأسوياء.
- بعض مديري المدارس الرافضين للفكرة يصرون علي الفصل التام بين المدرسة العادية وفصول المعاقين ، طلبابور الصباح ، الأنشطة.

وأسفرت نتائج الدراسة أن هناك نتائج إيجابية وأخـــــرى ســـلبية للتَجرِبة ظهرت بعد مرور عام دراسي كامل .

#### تتمثل النتائج الإيجابية في الأتي:

أولا: قل الخدمة التعليمية لمكان إقامة المعاق ممسا يشجع أولياء الأمور على إرسال أبنائهم المدرسة .

ثانيا:عدم عزل المعاق عن المجتمع .

ثَالثًا:تهيئة المعاق للاندماج في الحياة الطبيعية .

رابعا:التخلص تدريجياً من نظرة الإنسان العادي ( السابية) إلى المعاق.

سادسا: كسر حاجز الخوف لدي الطفل العادي من التعامل مع زميلــــه المعاق. سابعا:اكتشاف المواهب والقدرات التي يمتلكها المعاق وتظهر في تقاعلــــه مع الطفل العادي .

ثامنا:أنها غير مكلفة مادياً ، وأنها خفضت العبء على المعهد الأساسي. تاسعا:تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

عاشراً: تتمية إحساس التلميذ العادي بالمسئولية تجاه زميله المعاق.

# وكانت أهم النتائج السلبية لتجربة الدمج :

أولا: يتطلب ذلك منهجين در اسبين متوازبين ، أحدهما يوجه الأطفال العادبين وغير العادبين على حد سواء ، ويوجه الآخر للأطفال غير العادبين بصفة خاصة.

ثانوا: يتطلب ذلك توفير عدد كبير من المدرسين الأخصائبين والمرشدين النفسيين المتخصصين في مجال الإعاقة ، للتعامل مع أعداد قليلة منتاثرة من الأطفال غير العاديين في المدارس العادية المتباينة.

ثالثا: يتطلب ذلك كفاءة عالية وحساسية مرهفة من المدرسين التقليديين والمرشدين النفسيين حتى يتمكنوا من التعامل مع الأطفال غير العاديين الموجودين عندهم في فصولهم النظامية بالمدرسة العادية.

رابعا: يتطلب ذلك رعاية كبيرة وعناية مركزة وعدالة في المعاملة مسن قبل فريق التوجيه النفسي بالمدرسة ، المتضمن للإدارة المدرسية والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين ،عنسد تعاملهم مع كل من الأطفال العاديين والأطفال غير العاديين حتسى لا تتشأ حساسية بينهم ، نتيجة لأي تغرقة لو كانت غير مقصودة.

خامسا: يتسبب ذلك في تعطيل سير المنهج الدراسي بالطريقة المتعارف عليها ، نتيجة لعدم تكافؤ القدرات التحصيلية بين

الأطفال العاديين والأطفال غير العاديين ، مما يؤدي بالضرورة إلي إحداث تأثير عكسمي علمي النمو التحصيلمي للأطفال العاديين .

سادسا: يتسبب ذلك في خلق اتجاهات غير صحيحة بين الأطفال العاديين والأطفال غير العاديين كل نحو الأخر، بما فضل الله به بعضهم على بعض ، وبما تسبب فيه بعضهم من عرقلة للمسيرة الدراسية للبعض الأخر.

سابعا: يتسبب ذلك في خلق اتجاهات غير صحيحة عند أولياء الأصور والأباء تجاه العملية التربوية ، وإمكانية تحقيق أهدافها لأطفالهم العاديين ، بسبب وجود الأطفال غير العاديين معهم في مدرسة واحدة ، بل في نفس الفصول الدراسية التي تجمعهم معا.

ثامنا: يتسبب ذلك في نتائج سلبية بالنسبة للأطفال العاديين ، حيث يقلد أغلبهم رفقائهم غير العاديين في سلوكياتهم الشاذه لما تفرضه عليهم ضرورة وجودهم معهم ، بدلا من غير العاديين لرفقائهم العاديين كما يأمل أنصار البيئة الطبيعية .

تاسعا: قد يتسبب ذلك في فشل العملية التربوية بأكملها ، وفي عجزها عن تحقيق أهدافها فلا يستفيد منها الأطفال العاديون ، ولا يستفيد منها الأطفال غير العاديين لعدم تخصصها وتركيزها في مسار تربوى و احد.

ويستند أنصار البيئة الخاصة في تدعيم موقفهم وتعزيز وجهة نظرهم بما يعرضونه من نتانج الدراسات والبحوث الكثيرة التى أجريت في مجال المعاقين والتي أفادت أغلبها بما لا يدع مجالا للشك بأن البيئة الطبيعية التي يطالب أنصارها بتوفيرها للأطفال غير العاديين في رحاب المدرسة العادية لـم تحقـق أيـة نتـانج ملحوظة مع بقية الأطفال الذين تخطوا در اسـاتهم إلـي الصـف الثالث الابتدائي ، وإلي ما بعد ذلك من مراحل تعليمية . ويمكـن الرجوع إلي كثير من الدراسات والبحوث التي أجريت فـي هـذا المجال ، ومنها على سبيل المثال تلك التي أجريت بواسـطة كـل من فريدريكـس وأخـرون (Fredericks & others.1978) وكـانترل وكـانترل (Fredericks & others.1978) وجوتليـب وبـاكر وكـانترل (Gottlib &Baker, 1975)

# توجيه وإرشاد وتأهيل المعوقين

يعنى بالتأهيل إعادة التكيف أو إعادة الإعداد للحياة ، هذا وللسَلْهيل جوانب مختلفة:

#### التأهيل الطبي:-

أي استعادة أقصى ما يمكن توفيره للمعاق من قدرات بدنية ، مثل حالات بتر الأطراف ، ويكون تأهيلها طبياً هو إمداد المصاب بالأطراف الصناعية بعد جراحة البتر ، وتدريب عضلاته على كيفية استخدام الطرف في مستوي الحياة العادية.

هذا وللتأهيل جوانب مختلفة:

#### التأهيل النفسى:

وهو إعادة تكيف العميل من الناحيسة النفسية ، وهسي مهسة الأخصائي النفسي بالتعاون مع الأخصسائي الاجتماعي أو أخصسائي التأهيل . وقد يتطلب الأمر الاستعانة بالطبيب النفسي ، إذا حدث اشستباه في مرض عقلي .

#### التأهيل الاجتماعي:

إذا كانت بيئة المعاق أو ظروف أسرته أو عمله أو علاقاته الاجتماعية والإنسانية في بيئته هي سبب الاختلال في إعاقة تكيفه مسع المجتمع الذي يعيش فيه ، هنا يتم إعادة تكيف العميل مع بيئته سسواء الأسرية أو العملية أو في المجتمع الخارجي حتسى يمكنه التعايش الإجابي مع المجتمع من حوله .

#### التأهيل المهنى:

وذلك في حالة ما إذا كان اختلال تكيف الإنسان للحياة هو فقـــد وظيفته التي يرتزق منها أو عجزه عن الاستمرار في ممارسة مهنته.

وتكون مهمة التأهيل المهني هو إعادة التكيف من الناحية المهنية ، سواء كان العميل مصاباً بالعجز في صفاته ، أو كان المعوق هو الشخص الذي أصيب بعجز في قدراته البدنية أو العقلية (إسماعيل شرف). بجانب التأهيل الطبي ، والتأهيل التربوي وغيرها.

#### التأهيل المهنى للمعوق:

هو ذلك الجانب من عملية التأهيل المستمرة المترابط الذي ينطوي على تقديم الخدمات المهنية ، كالتوجيه المهني ، والتدريب المهني والتشغيل ، مما يجعل المعوق قادراً على الحصول على عمل مناسب والاستقرار فيه.

وتختلف أنواع التأهيل بحسب حالات الأفراد المعاقين ، وقد حدد قانون التأهيل رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بأن التأهيل يشمل تقديم الخدمسات الاجتماعية ، والنفسية ، والطبية ، والتعليمية ، والمهنية ، التسي يلزم توفيرها للمعوق وأسرته ، لتمكينه من التغلب على الآثار التي تخلفست عن عجزه.

ويختلف برنامج التأهيل من فرد لأخر فهي عملية فرديـــة تواجـــه احتياجات الفرد لتمكينه من الاندماج في المجتمع ، لذلك تشتمل مكونـــات البرنامج على الآتى:

التكيف المهنى - التكيف الشخصى - التكيف الاجتماعي.

وتتمثل أهم الاتجاهات في تأهيل المعوقين في مصر ، في ضمسان استمرارية الحفاظ على الحياة الطبيعية التي هي حسق لكل معسوق ، واندماجهم في مناشط المجتمع المختلفة ، وهذا يتطلب مواجهة التغييرات التي حدثت في المجتمع باتجاهات حديثة في عمليسات التساهيل لتشسمل تأهيل المعوقين تأهيلاً شاملاً ، يغير من نظرة المجتمع نحوهم وتقبلسهم بين أفراده منافسين بالكم والكيف ، لذلك قامت وزارة الشئون الاجتماعية بإجراء العديد من البحوث العلمية ، والتي كان من نتائجها تحقيق التأهيل الشامل للفئات المختلفة من المعوقين ، ومن أهم ما قامت به من بحوث:

- بحوث خاصة بحالات روماتيزم القلب.
- بحوث لتعليم الصم وضعاف السمع بالطرق اللفظية واليدوية.
  - إعداد قاموس لتوحيد لغة الإشارة للمصطلحات الأساسية.
    - استخدام الذبذبات الصوتية لتعلم الكلام لضعاف السمع.
- توفير المعينات البصرية لضعاف البصر مما يساعدهم علي
   الاندماج في مناشط الحياة.
- إعداد برنامج متكامل لتأهيل حالات التخلف العقلي في جميع
   الأعمار .
  - تأهيل الحالات شديدة العجز بمؤسسات خاصة.
- إدخال نظام الهندسة التأهيلية في صناعـــة الأجــهزة التعويضيــة
   وتعديل أدوات التدريب وأماكن التدريب.

- علاج حالات عيوب النطق والكلام.
  - إعداد برنامج للتأهيل المنزلي.
- برنامج إعداد مستشارين للتأهيل (منجدة بيدق).

ويجب الأخذ في الاعتبار أن عملية التأهيل المهني والنفسي والاجتماعي تشمل عدة جوانب، تبدأ بالجراحة ، ثم الخدمات الطبيسة والنجتماعية ، وبمكن سرد أنماط التأهيل هذه فيما يلي:

- تقديم الخدمات المساعدة ، وتشمل العلاج المهني والعلاج الطبيعي
   والتمريض.
  - تقديم الوسائل التعويضية ، وتزويد المعاق بها.
  - قياس قدرته على تحمل العمل في المهن التي يختارها.
- التدريب على الرعايسة الذاتيسة والقدرة على التحرك في
   المواصلات للمعاقين بدنيا.
- الإرشاد النفسي وكيفية جعل المعلق يتقبل عجزه ، وكيفية تحقيق ذاته من خلال الإرشاد والتوجيه الذاتي.
- مساعدة المعاق على أن يتعايش مع المجتمع وتحسين المجتمع لتقبل المعاق ومساعدته.

#### عملية التأهيل المهنى:

#### تمر فى مراحل تُلاث:

أ- التوجيه المهنى:

ب- التدريب المهني.

جــ- التشغيل ، ثم المتابعة لضمان الاستقرار في العمل.

#### أ- التوجيه المهنى:

يقصد به معاونة الفرد الوصول إلى قرارات حاسمة نتعلق بشئونه الخاصة لحل مشاكله ، وفي مجال التوجيه المهني تقوم بمعاونسة الفرد على تفهم نفسه ، من حيث الكشف عن قدراته وبقية صفات شخصيته التي يمكن استغلالها بأقصى طاقة ممكنة في عمل أو مهنة تعود عليه.

وهذا معناه أن توجيه الأفراد إلي مهنة ما لا يكون علسي أسساس القدرات العقلية وحدها ، بل علي أساس القدرات والإمكانيات الجسسمية أيضا ، والفرص التي يمكن أن توجد أمامهم في البينة والأشخاص الذيسن يعملون معهم. وهذه العوامل تتضمن نواحسي سيكولوجية كالذكاء ، والتحصيل الدراسي ، والصفات الشخصية ، والميسول ، والاتجاهسات ، ونواحي اجتماعية كالظروف العامة والمسئوليات علي أن تكون هنساك لجنة متابعة المعوقين لحين استقرارهم مهنيا واجتماعيا.

## وسائل التأهيل المهني للمعوقين:

#### تنفذ عملية التأهيل المهنى بإحدى وسيلتين:

أ- مكاتب التأهيل المهني: تعد أحسن الوسائل وأجدرها ، وأقلها تكلفة ، وتشمل أخصائي اجتماعي يستقبل المعوق ، ويتحقسق من عجزه ، والتعرف على ظروفسه ، ويستعين بالخدمات العاديسة الموجودة في البيئة لقحصه طبيا واختباره نفسيا ومهنيا ، ثم وضسخ خطة التأهيل التي ترسم مستقبل حياته المهنيسة والاجتماعية ، وإشراف الأخصائي الاجتماعي على تنفيذ هذه الخطة والتدريب على العمل ، وتعيينه ومتابعته حتى يستقر المعوق في عمله.

مراكز التأهيل: يقيم فيها المعوق حيث يجدد جميع الخدمات
 المشار إليها متوفرة داخل المركز ، من عيادات طبية ونفسية ومهنية

وأماكن للتدريب المهني والعلاج الطبيعـــي ، وبعـض المصــانع للتشغيل بعد الانتهاء من التدريب المهني ، وهي نوعان:

- داخلیة كاملة.
- نصف داخلیة.

ويفضل النوع الثاني من المراكز ، حبيث أن نظهم النصف داخلية تتميز بالآتي:

١-عدم عزل المعوق عن بيئته الطبيعية عز لا كاملا.

٣- إتمام عملية التأهيل في مدة أقصر.

وتستخدم هذه المراكز في حالة تعذر الاستعانة بمكاتب التأهيل ، أو كانت الحالة تتطلب الالتحاق بمركز التأهيل لوجود إصابة جسمية خطيرة تمنعه من الذهاب يوميا للمكتب ، أو في الحالة التي تحتاج إلمي مراقبة مستمرة (حالات الصرع والهستيريا) ، والحالات التي تحتاج إلى علاج طبيعي ، والحالات البعيدة عن مكان مكاتب التأهيل ، وحالات الفقر الشديدة وغيرها.

## وتتميز مكاتب التأهيل عن المراكز بما يلي:

- قلة التكاليف.
- فرص التوجيه المهني أوسع.
  - الصلة الوثيقة بالبيئة.
- سهولة التدريب ، حيث تتوفر في البيئة العادية إمكانيات التدريسب
   في كافة مجالات العمل.
  - سهولة تغيير الأخصائيين،
  - سهولة التشغيل بعد إتمام التدريب (إسماعيل شرف).

#### نموذج لبرنامج التأهيل المتكامل:

أجرت الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين بوزارة الشنون الاجتماعية دراسة حول إمكانية إدماج المكفوفات في أنشطة المجتمع من خلال برامج التدريب حيث اختبرت عينة متماثلة قوامـــها ٧٥ كفيفــة ، وأعد لها برنامج تجريبي للتأهيل الشامل على النحو التالي:

١-برنامج إعناد ما قبل التدريب " تمهيدي ".

 ٢- تقديم خدمات معاونة مثل خدمات طبية - اجتماعيــة - مساعدات مالية - مشورة وتوجيه نفسى فردي وجماعى.

٣- برنامج لمحو الأمية والثقافة المهنية.

٤- برنامج للتدريب على ممارسة الحياة اليوميسة وخاصسة التدبير
 المنزلي ، بصفته عاملا هاما في حياة المرأة.

٥- برنامجا لعلاج تشوهات القوام والتربية الرياضية.

٦- برنامج لشغل أوقات الفراغ.

وبعد ٢ شهور قسمت المجموعة إلى ٣ مجموعات فرعية:

مجموعة أ- يتم تدريبها بالمؤسسة مع الإقامة الداخلية.

مجموعة جــ- تقيم بمنازلها وتخرج يوميا للتدريب المهني داخــل شركات وسط العمال في جو طبيعي للعمل.

وقد أعدت مقاييس للتقييم أثناء العمل ، وكان من نتائج البحث ما يلي:

اتضح أن المجموعة التي تلقت خدمات مكملة للتأهيل مثل برامسج التكيف الشخصي وممارسة الحياة اليومية ... ثم دربست مسهنيا بالجو

الطبيعي للعمل كانت أكثر المجموعات اندماجاً و ١٥ % من مجموعـــة الحالات نزوجت بزملاء لها في العمل.

نليها في التوافق المجموعة (ب) ، التي كانت تدرب بالمؤسسسة وتخرج يومياً تستخدم المواصلات العامة وتمارس العلاقات الاجتماعية مع أفراد المجتمع.

وجاءت المجموعة (أ) في الدرجة الثالثة في التكيف والاندماج في المجتمع ، ويدل ذلك على أنه من الضروري تضمين برامج التأهيل برنامجاً للتكيف المهني والشخصي ، وكذا التاثير الإيجابي للتدريب وسط الجو الطبيعي للعمل مع باقي العمال على الاندماج المقبول من أفراد المجتمع (منجدة بيدق).

## الإرشاد النفسي لأسرة الطفل غير العادي

Counseling the family of the exceptional Child

تفيد التقارير التاريخية أن الخدمة الاجتماعية تبنيت المشكلات التي تتعلق بالعلاقات الأسرية والتفاعلات الشخصية بصيورة تقليدية منذ القدم، ولا غبار على ذلك ، إن إسهامات الخدمة الاجتماعية في مثل هذه المشكلات لا يمكن أن ينكرها أحد ، ولا يجوز لأي فيرد أن يعترض عليها حيث تعتبر الأسرة في أشد الحاجة إليها ، وبالتالي يجب تدعيمها ومساندتها حتى تواصل إسهاماتها في ذلك المضمار بالكفاعة الموجودة منها. ولكن يجدر الإشارة إلى الفيروق الجوهرية بين مضمون الخدمة الاجتماعية وجوهر الخدمة النفسية. إن الخدمة الاجتماعية وجوهر البيئة التي تعيش فيها حيث تركز أنشطتها وتوجه اهتماماتها ، ولكن الخدمة النفسية تتناول الأسرة مسن جانب شخصية كل فرد فيها وتأثير سلوكياته على غيره في نطاقها.

ومن ثم ، لا يمكن أن تقوم أيهما بأعبائها بمعزل عن الثانية لأنـهما مكملتان لبعضهما البعض ، ومدعمتان لأهدافهما المشتركة.

ويستهدف الإرشاد النفسي لأسرة الطفل غير العادي التعامل مصع شخصية كل فرد فيها من أجل تعديل سلوكه نحو الأفضل حتى يتحقق التوافق السوي بين تفاعلاتهم الشخصية في نطاق علاقاتهم الأسرية بشكل جيد. ومن ثم عندما يقف الإرشاد النفسي عند الطفل غير العادي فقط دون أن يمتد إلى جميع أفراد أسرته ، فإنه بحق يكون قاصراً فصي تحقيق أهدافه الكلية.

إن المحاولات الإرشادية التي تتناول كل فرد داخل هذه الأسرة على حدة دون التعرض لها باعتبارها وحدة كلية متماسكة ، تكون أيضا عاجزة عن التقدم خطوة واحدة في سبيل إتمام الإنجازات المنشودة منها ، لذلك يجب على الإرشاد النفسي أن يتعامل مع الأسرة بصورة متكاملة متناولا التفاعلات الشخصية بين أفرادها في نطاق العلاقات الأسرية مع بعضهم.

وبمراجعة بعض الدراسات التي وردت في حقل الإرشاد النفسي للأطفال غير العاديين نجدها لم تشر إلي مجهودات تذكر ، أو محاولات جادة في تقديم خدمات إرشاد مدروسة من أجل مساعدة أطفالهم غير العاديين علي التوافق السليم مع أنفسهم ومع من يخالطونهم. ذلك نتيجة عدة عوامل لعل أهمها جميعا الفشل الذي أحاط بربط الإرشاد النفسي للطفل غير العادي بالإرشاد النفسي للآباء ضمن خطة إرشادية كاملة للطفل غير العادي بالإرشاد النفسي متكاملة للأسرة كلها باعتبارها وحدة متجانسة ومتماسكة.

باعتبارها وحدة متجانسة ومتماسكة ، ومن خلال ملاحظاته المهنية في معهد التوجيه النفسي للطف ل (The Child Guidance institute) الذي كان يعمل به ، حيث ذكر أن أمهات الأطفال غير العاديين بسر دن أن ينقلن مشاعر هن المشحونة بالرغبة في عقابسهم لسلوكياتهم غسير السوية إلى مرشديهم النفسيين ودفعهم ليكونسوا وسلطاء لاتجاههن العقابي نحو أطفالهن فبدلاً من تعاون هؤلاء الأمهات مسع المرشدين النفسيين لحل مشكلات أطفالهن غير العاديين فإنهن تسبين في مضاعفة هذه المشكلات بسبب ما يكبته من مشاعر الغضب نحوهم. ومن ناحيـة أخرى وجد أكرمان (Ackerman) إن عدداً آخر من الأمهات اللاتب، يجدن أنفسهن على مشارف اكتساب خبرة إرشادية جماعية سرعان ما يتحولن من الرغبة في مساعدة أطفالهن إلى الرغبة في مساعدة أنفسهن حيث ينشغلن عنهم بأمورهن الشخصية ومشكلاتهن الاجتماعية مع أزواجهن ورؤسائهن في العمل ، مهملات لمشكلات أطفالهن ومستمات بمشكلاتهن الخاصة ، مستغلات وجودهن في المقـــابلات الإرشـادية الجماعية للاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة لمصلحتهن الشكصية. ومن ثم ، تتعرقل الجهود التي يبذلها المرشدون النفسيون من أجل إرشاد الآباء إلى كيفية التعامل مع الأبناء.

لما كان الطفل غير العادي لا يمكنه أن يعيش مع أسرته فقط في نطاقها المحدود بمعزل عن مدرس يعلمه ويدربه على كيفية التوافق السليم مع عجزه وإعاقته حتى بمعزل عن مدرس يعلمه ويدربه علي كيفية التوافق السليم مع عجزه وإعاقته حتى يتمكن من ممارسة أدواره العادية في الحياة بصورة طبيعية ، فإن المرشد النفسي الجيد والكفف في عمله لا يهمل دور المدرس في تتمية قدرة الطفل غير العادي علي

مواجهة المشكلات الناتجة عن إعاقته. لذلك فإن الاستراتيجية الإرشادية الشاملة التي يضعها المرشد النفسي في مجال الطفل غير العادي يجب أن تتعدى نطاق الأسرة التي يعيش في كنفها لتشمل أيضاً دور المدرس المدرب في رعاية هذا الطفل ومدي تأثير هذا الدور على علاقية هذا الطفل غير العادي بأفراد أسرته. وبناء عليه ، يضع المرشد وولي أمره ومدرسه ، على أن تكون الاستراتيجيات الثلاث مترابطة ومتكاملة. وقد يضع المرشد النفسي استراتيجية واحدة متكاملة متضمنة ، رعاية كل منهم للطفل غير العادي (إبراهيم الشافعي).

## الفعل الثــانـي

# نماذج من برامج الإرشاء والتوجيه والعلاج

## لذوي العاجات الغاصة

١- المعوقون سمعيا.

٧- المكفوفون.

٣- حالات التخلف العقلى (الإعاقة الذهنية).

## نماذج من الخدمات التشخيصية الإرشادية والعلاجية في مجال تعليم ورعاية ذوي الفنات الخاصة أولا: خدمات التوجيه والإرشاد في مجال تعليم ورعاية المعوقين سمعيا

يمثل الاهتمام بالطفل المعوق سمعيا أحد المقاييس التسبي توضيح تقدم الأمم وتحضرها ، لذا يجب أن ينظر العالم العربي إلي تعليم تلسك الفئة على أنه خدمة واستثمار في ذات الوقت ، فهو خدمة واجبة الأداء لكل فرد معوق سمعيا ، وهو استثمار في الموارد البشرية للدولة ، الأمر الذي يستوجب الاتجاه إلى تطوير سياسة تعليم الصم ، ليس تطويرا أفقيا في المحتوي والكيف.

فالطفل المعوق سمعيا كأي طفل عادي له حاجاته البدنية والنفسية والاجتماعية ، ويحتاج إلى تلبية هذه الحاجات بصورة تتلاءم مع حالسة سمعه ، كما أنه كالطفل العادي في حاجة إلى التقدير ، وإلسي اللعب ، وإلى الأمن ، وإلى الشعور بالانتماء إلى جماعة ، ولابد للآباء والأمهات مساعدته على توفير هذه الاحتياجات بالطرق المناسبة بما يعمل علسي نمو شخصية الطفل الأصم نموا صحيحا.

إن التطوير في تعليم المعوقين سمعيا قد حقق تقدما ملحوظا فسي العدد والكم أكثر مما اتصل بالمحتوي والكيف ، فلقد تقدمت في السنين الأخيرة برامج تعلم قوة النظسر (باستخدام العين) ، وقسوة اللمسس (باستخدام الأنامل) ، فالعيون تلاحظ وتشاهد حركات الشفاه للمعلمات ، وأنامل الطفل الأصم تلمس حناجرهم ، والذبذبات الهوائية التي ترافقها ، وبذلك تقوم كل من العيون والأنامل بدلا من الأذن في التقساط الكلمسات

والحروف ، وطالما يتعلم الطفل الأصم كلمة من الكلمات (ماما مثللا) ويفهم معناها ويطلب إليه أن يتفوه بهذه الكلمة ومسن شم يستعملها ، وهكذا تتمو ألفاظ الأصم ويكتسب مفردات اللغة ، يسمعها بعيونه وبأنامله في بعض الحالات حتى يغتنسي قاموسه اللغسوي ، فينمو تفكيره ، ويتفتح ذكاؤه ، وفي كل ذلك نجد الصعوبة والبطء والمشقة في تعليمه ، ولكن الجهود التي تبذل مع الطفل تؤتي ثمارها (عدنان السبعي).

كل هذا يدعونا إلى عرض لبع ضن الإرشدادات والتوصيدات وأساليب الوقاية والعلاج اللازمة للطفل المعوق سمعيا:

- على الأم بل والأسرة أن تنقبل بسرور كلام طفلها وتشجعه على
   النطق مهما كانت درجة إعاقته ، مع تجنب التصحير المتكرر
   لكلامه ، واحساسه بالسعادة عندما يتحدث.
- التحدث في أذن الأصم بهمسات حنونة أطول مدة ممكنة كل م يوم ، مما يساعده في التحكم بكلامه.
- الصبر على اختلاف صوت بالارتفاع المفاجئ أو العكس ،
   والتذكر أنه عاجز عن سماع الأخرين مما يدعو إلى عدم التحكم بدقة في تأدية أصواته ، وأن كثرة العقاب أو التأتيب يقلل من فرص تقدمه.
- كلما وعي الطفل الأصم الكلام الذي يوجه إليه يصبح راغبا فـــــي
   الاستجابة للحديث ، وهذا يتطلب الصبر وأن يكون الكلام الموجــــه
   إليه مفهوما بقدر المستطاع.

- الحذر من الصوت المرتفع ، فإن يجدي حتى مع ضعاف السمع ،
   وعلي الأم تحديد درجة الصوت التي يدرك بها الطفل مساذا تقول الأم ، وتتحدث بها معه.
- التحدث مع الأصم كما لو كان يفهم الكلام بعيدا عـن الغمغمـة أو
   طمس الكلمات وأهميتها ، بحجة أنه لا يفهم ماذا تقولين.
- التحدث مع الأصم بجمل قصيرة مع قلة استعمال الكلمات التسبى لا
   داعى لها.
- محاولة عدم الاستسلام لإغراء استعمال الحركات بالأيدي أو
   الكتابة ، لتسهيل الاتصال بالطفل (المرجع السابق).

## وأضاف شاكر قنديل مجموعة أخري مـــن الأمساليب الوقائيــة والعلاجية منها :

- ١- تربية الأصم اجتماعيا ونفسيا بتوفير هيئات متخصصـــة لرعايتــه وذلك من خلال برامج هادفة ومنظمــة ، تشــبع حاجــات الأصــم وتستجيب لمتطلباته وتناسب قدراته.
- ٧- تشكيل جمعيات صداقة ونوادي خاصة بالصم ، ويمكن أن يكسون الانتساب إليها متاحا للعاديين ، لتعريف المجتمع بشخصية الأصم ، وتتمية وعي الأفراد العاديين بمشكلات الأصم ، وتوفير فرص التفاعل الاجتماعي في إطار حر بعيدا عن جو المنافسة.
- ٣- تدريب أسرة الأصم على أساليب الرعاية المبكرة له ، وعلى تتمية حواسه ، وعلى أسلوب معاملته بشكل طبيعي دون تطرف في الشغقة والاهتمام ، أو في الرفض والنبذ والإهمال.

- ٤- تتمية الحصيلة اللغوية للأصم ، وتدريبه على النطق والكــلام ، أو تعليمه أسلوب التواصل الكلـــي ، أو أي صيغـــة أخــري تتاســـب إمكانات الطفل ومستوي إعاقته.
- ٥- تخليص الطفل الأصم مسن وحدته ، وكسر حاجز العزلة الاجتماعية من حوله ، بتشجيع النشاطات الاجتماعية مسن خلال مجموعات صغيرة العدد ، فيمكن تشجيع الأصم علسى مشاركة طفل أو طفلين أخرين من الذين يسهل التعامل معهم ، ليشساركوه نشاطا اجتماعيا حرا ، لا يتطلب استخدام اللغسة مشل اللعسب أو الرحلات ، لأن قضاء بعض الأوقات على نحو ممتع يعتبر أمسرا مهما في تقليل الحساسية من الخجل ، ومن التركيز على إعاقته.
- ٣- تشجيع الأصم علي التعبير عن مشاعره ، لكي تمنع تراكم التوترات النفسية لديه ، ويتطلب التصريح المفتوح للمشاعر وجود جو من الثقة بين الطفل ووالديه ، حتى لا يشعر الطفل بالتردد في الكشف عن مشاعره مهما كانت غريبة أو مستهجنة.
- ٧- تقوية شعور الأصم بالكفاءة الذاتية والفاعلية ، لأن الأفراد الذين يشعرون بالعجز ينزلقون إلى هاوية اليأس والاكتتاب ولذلك لابند من تتمية شعور الكفاءة والاستقلال ، ويكون ذلك بتقوية قدراتهم على حل المشكلات ، وتطوير منهارات الطفل فني مجالات متعددة ، على أن يتم ذلك في جو أسري تدعيمي غسير ناقد أو رافض.
- ٨- التحدث الإيجابي مع الذات يعتبر عاملا مضادا للخوف و العجـــز و القلق ، وتعويد الأصم وتدريبه على التفكير بطريقة إيجابية نحـــو ذاته ، إن ذلك يخفض الكبت ويهدئ المشاعر المضـــادة ويوقــف

أليات كراهية الذات ، ويبطئ تيار الأفكار غير المنطقية التي تشــــيع لدى المعاقين.

٩- تعزيز ودعم الذات ، وذلك من خلال التشجيع والثقة وتخفيض حدة
 اللوم والسخرية من الأصم ، بالإضافة إلى الدعم العاطفي القائم على
 الاهتمام الإيجابي وغير المشروط ، حتى يشعر الطفل أنه محبوب
 ومرغوب فيه.

## أهمية التعليم والتدريب للمعوقين سمعيا:

من المعروف لدينا أن المعوقين سمعيا يتعاملون فيما بينهم من خلال لغة الإشارات ، وهي عبارة عن رموز يدوية خاصة ممثلة لبعض الكلمات والمفاهيم والأفكار ، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على حاسة الإبصار ، وقدرة الملاحظة ، إلا أنه يصعب علي المعاقين سمعيا التعامل مع الأسوياء سمعيا ، من خلال هذه اللغة التي هي خاصة بعالمهم ، والتي لا يدركها أو يعي معانيها سوي عدد محدد جدا من الأسوياء سمعيا ، هم غالبا أبناء المعاقين سمعيا أو أفراد لديهم علاقة بغقده لحاسة السمع فقط ، وهذه الفئة من الأسوياء سمعيا التي تدرك لغة الإشارات ليست بالحجم الكافي من المجتمع الذي يتعامل ويمارس في الأصم حياته ، لذا فإن الأصم هكذا سيعيش في إطار محدود من المجتمع يصعب عليه تخطيه بسبب صعوبة تعامله مسع باقي الأفراد في المجتمع.

إلا أن هناك وسيلة اتصال بين الأصم وباقي أفراد المجتمع أولسها القراءة والكتابة ، وهنا تبرز أهمية التعلم الذي يسسساعد الأصسم علسي الاندماج جزئيا في المجتمع المحيط به ، حيث يسمع بسالقراءة ويتكلسم بالكتابة (سامى جميل) .

ولعل أهمية التعليم والتدريب للمعاق سمعيا تبدو جليا عندما تواجه الأسرة مشكلات في عدم القدرة على مواجهة حاجاته ،أو عسن عجز الأصم عن التواصل اللفظي معها، بسبب غياب اللغة ، كما أنسه حينما لا يفهم الطفل الأصم اللغة المنطوقة و لا يستطيع التعسامل بسها يعاق حتما عن النمو اجتماعيا ، وهذه من أهم مشكلات الأصسم التسي تواجه المعلم داخل الفصل وأثناء كريبه.

علاوة على أن عدم تعليم وتدريب الطفل الأصم قد يسترتب عليها العديد من الأثار السلبية الأخرى الناتجة عن عدم التواصل ذلك الذي يحول دون استمرارية العلاقات ، والآثار السلبية الناجمة عنه كثيرة ، كأن يجد الأب نفسه مضطرا للالتصاق بسالابن الأصم في معظم مواقف حياته لفظيا وعمليا ومهنيا ، وقد يلجأ الأب إلى عقاب الطفل الأصم على بعض السلوكيات المرفوضة التي تظهر منه ، والتي تعود عليها لعدم فهمه المثيرات والأوامر ، كل هذا يسستوجب تربيسة ورعاية وتعليم المعوقين سمعيا.

## التوجيه والتأهيل المهني للصم:

يقوم الاتجاه الآن نحو النقاء الثقافتين العامة والمهنية على أسلس من المزج بين العلم والعمل والتكنولوجيا.

و هناك خطط مقترحة لتطوير نظم تأهيل الصــــم علـــى النحــو التالى:

١-تطوير برامج التأهيل المهنى الذي يعتمد على فكرة التدريب على المعلى ، حيث يحصل المعلى على التدريب لمدة ثلاثة أو أربع أيلم داخل الوحدة الإنتاجية ، وباقي أيام الأسبوع داخل جمعية التلهيل المهنى ، حيث يكون التركيز على المعلومات النظرية.

٢-توفير فرص العمل للخريجين: حيث يتم وضع خطة قصيرة الأجل، ، تستهدف تشغيل الصم في فترة السنوات الخمس القادمة في فسرص عمل حقيقية ،عن طريق زيادة وتدعيم مواقع العمل والإنتاج لتتيح فرصا جديدة للعمل ، وتنظيم دورات عملية وتدريبية لإعداد وتسأهيل الصم للعمل الذي تتيحه تلك الفرص بكفاءة .

٣- وضع خطة طويلة الأجل تستهدف تشغيل جميع خريجي مدارس الصم خلال المرحلة القادمة ، في أعمال منتجة تتفق مع خطة التتمية واحتياجات المجتمع ، وذلك عن طريق إعادة بناء أنماط وهياكل التعليم وفتح مجالات دراسية جديدة للوفاء باحتياجات الحاضر ومواجهة احتمالات المستقبل ( سامى جميل ).

## نموذج برنامج التأهيل للأصم

أولا: الدراسة الطبية للحالة :

وذلك بقياس السمع ،ورسم الحالة ،أو اســتخدام عـــلاج لتحســين. السمع وتحديد نوع المعين المطلوب ومدي إمكانه.

ثانيا: دراسة الحالة الاجتماعية:

يقوم بها أخصائي خدمة الفرد على دراسة حالة الأصــم وأســرته للوقوف على ظروفه الأسرية ، وعلاقاته مع أفراد أســرته ، وظــروف السكن وإمكانية الانتقال وغيرها.

#### ثالثًا: التقييم المهنى:

يتم بعدة وسائل ، منها الاعتماد على الاختبارات السيكولوجية واختبارات الذكاء والاستعدادات والقدرات . ومنها تقييسم العميل في موقف عملي فعلي علي نماذج من الأعمال في خطوات تعشل العمل الفعلى ، ولمدة أسبوع أو أكثر لكل صنعة .

## رابعا: التقييم السيكولوجي:

## إن التقييم السبكولوجي للأصم يحتاج إلى الآتى:

- اختبار مناسب للذكاء .
- اختبار مناسب للاستعدادات.
  - اختبار مناسب للشخصية .
- اختبار لقدرة الفرد على التخاطب.

#### خامسا: الخدمات التأهيلية:

#### وتشمل:

#### أ- الخدمات الطبية:

- تدريب السمع .
- تدريب النطق وعلاج النطق.
  - المعينات السمعية .

## ب- الخدمات المهنية:

- التوجيه والمشورة.
- الجو انب التعليمية.
  - التوظيف.
    - النتبع.

# ثانيا: خدمات التوجيه والإرشاد في مجال المكفوفين الاتجاه نحو الكفيف:

ينظر المجتمع إلى الكفيف ويعامله بثلاث طرق متباينة ، كعـــبء ومسئولية عليه ، كقصر تحت وصايته ، كأعضاء به.

وهناك العديد من الدراسات التي توصلت إلى حقائق علمية عــن اتجاه الآباء نحو أطفائهم المصابين بالعمي ، منها : القبول إنكار وجود أى أثر للعمى على الطفل - التدليل والحماية المبالغة - الإعراض المقنع - الإعراض أو النبذ الظاهر .

وفي دراسة قام بها سومرز Sommers لتقويم أثـر الاتجاهـات الوالدية على سلوك الأعمى وعلى نمو شخصيته، وأظهرت النتـائج أن الاتجاهات السلبية من الوالدين تجاه الكفيف ينتج عنـها سـوء توافقـه الاجتماعي وظهور بعض الاضطرابات الانفعالية لدي الابن الكفيف.

ومن العوامل النفسية التي تكسن وراء الاتجاهات الاجتماعية للمبصرين نحو العميان ، ما ظهر من دراسة عبد الرازق الزتحرى التي أجراها على مائة فرد من المبصرين ، التي حاول فيها الباحث تحديد الارتباطات القائمة بين أصحاب كل اتجاه من العميان ، وبيسن بعض عوامل الشخصية ، وأوضحت نتائج الدراسة اختلاف اتجاه المبصريسن نحو العميان باختلاف موقفهم من أحاسيس الخصاء ، فالأشخاص النيسن أتيح لهم تصفية العقدة الأوديبية ، ومن ثم القضاء على مخاوف الخصاء يكون اتجاههم هو التقبل للعميان ، فالعمي في دلالته اللاشعورية يعنسي يكون اتجاههم هو التقبل للعميان ، فالعمي في دلالته اللاشعورية يعنسي يتخذون التكوينات المضادة كدفاع ضد مخاوف الخصاء يصبحون أصحاب الحماية الزائدة للعميان ، أما اللاقون فإنهم يلجأون إلى الدفاعات

لتمويه عدوانيتهم الناشئة عن مخاوف الخصاء ، فيصبحون أصحـــاب اتجاه الرفض المنتكر.

وقد أوضح سيد صبحي التأثير الناتج عن اتجاه الوالدين على سلوك الطفل الكفيف. فقد يخلق موقف الآباء نحو طفلهم الكفيف الشعور بالنقص والذنب ، خاصة إذا حاولوا إخفاء حقيقة إعاقته كشيء يخفى ، أو إظهار شعورهم بالشفقة نحوه.

وقد وجد جيرارد وريمي (في سيد صبحي) علاقة وثيقة بين تقدير الطفل وتقدير الآباء نحوه ، ويكون الطفل المعوق أكيثر تكيف واستقامة لو لقي تقديرا وعناية من والديه ، وقد أكيد الباحثان من دراستهما أنه غالبا ما يحتكم المعوق في هذه الحالة إلي إدراكه الذاتي وتوقعه عن نفسه ، حيث أنه لا يستطيع الاعتماد علي ترجمة العواطف الموجهة إليه ، وكثيرا ما يكون الشخص نفسه مصدرا لتأثير الآخرين الشخوره وتوقعه بما يضيفه عليهم من تشاؤم أو تفاؤل حسبب حالت النفسية ، ولما كان هذا يحدث بحكم العادة ، فمن العجب أن يستمد حكم الأخرين عليه مرة ثانية من حكمه علي نفسه ، وهكذا يكون لموقف الآباء والأقرباء المحيطين بالطفل المعوق تأثيرا بالغا على إدراكه الذاتي وتوقعه.

#### الإرشاد الأسري للوقاية من العمى:-

- تبدأ العناية بعين الطفل منذ و لاته ، فقد تتلوث عين الطفيل عند
   الولادة ، أذا تمت دون مراعاة النظافة.

- أجمع الأطباء على ضرورة وضع قطرة تحتوي على مضاد حيـوي
   في العينين بعد الولادة مباشرة ولعدة أيام.
- حماية الطفل من الإصابة بالأمراض المختلفة ، بإبعاده عن أمساكن
   الناوث بالميكروبات والقاذورات و الذباب.
- مراقبة الطفل أثناء اللعب ، وإبعاده عن مواطن الخطر ، والمـــواد الكيمائية.
- يجب تدريب وإرشاد الأمهات على أصول التعليم والتربية لهذه الفئسة
   بما يساعد على جعل الطفل يحيا بسعادة (الكفيف أو ضعيف البصور)
   ويتابع نمو الثقة في نفسه في عالم الأشياء والأفكار والناس.
- إن اكتشاف الحول مبكرا من أهم وسائل علاجـــه ، ويجــب زيــادة
   الوعي الصحي عنه ، وحث الأسرة علي سرعة استشـــارة الطبيــب
   عند مجرد الشك في وجود الحول.
- أن تقوم المدرسة بالكشف الدوري على الأطفال كل عام ، وكذلبك
   الأسرة.
- عدم استشارة أخصائي النظارات بدلا من طبيب العيون ، لأن خبرته تتحصر في قياس قوة البصر وعمل النظارة الملائمة.
- إذا كان الطفل يستعمل نظارة يجب علي الأبوين مراقبة الاستعمال
   الدائم لها ، مع تشجيع الطفل علي المحافظة عليها والافتخار بها أمام
   الآخرين.
  - عدم السخرية من الطفل إذا كان يستخدم نظارة سميكة.
- أن يكتسب ضعيف البصر سعة من الخبرة ، والعمل علمي تتميـة
   الميول إلي الأعمال غير البصرية ، حتى لا يستعين بعينه كثيرا.
  - أن يجلس الطفل في صفوف أمامية خاصة لضعاف البصر.

- تحديد درجة البصر بدقة ، مع استعمال أنواع خاصة من الوسلتل
   مثل الطباعة ذات الخط الكبير ، والأوراق غير اللامعة ، والآلات
   الكاتبة الخاصة ، والكتب الناطقة ، والمسجلات والإذاعة.
- أن تقوم المعلمة بتدريب ضعاف البصر علي الحركة داخل الفصل.

#### العلاج:

يوجد الآن ما يعرف باسم " طب عيون الأطفال " يـــهدف الــي الكشف علي عين الأطفال وعلاجهم بالأدويــة والجراحــة ، وتتمشل أساليب العلاج في:

- العلاج الدواني: حيث تستخدم المضادات الحيوية في علاج الأمراض قبل أن تمتد الإصابة إلى قرنية العين ، التي قد ينتج عنها قرحة القرنية وهي أساس المشاكل في مصر.
- العلاج بالوسائل البصرية: أي النظارات الطبية ، وتستخدم في علاج حول وقصر النظر ، وفي علاج الحول الذي غالبا ما يكون سببه طول في النظر. وقد يحتاج الطفل السبي بعض التمرينات البصرية في عيادات متخصصة للحول.
- العلاج بالجراحة: يستخدم في علاج عتمات القرنية ، وذلك بسترقيع
   القرنية.
- العلاج بأشعة الليزر: وهو أحدث العلاج الطبي في علاج العيون،
   وقد استعيض عن العلاج بالجراحة في العديد من أمراض العيون.
   (محمد أيوب).

## توجيه تربية ورعاية وتعليم المكفوفين

تغيرت تربية المعوقين بصريا في الوقت الحاضر عما كانت عليـه في الماضي ، وشمل هذا التغير أهداف وأسس تربية هؤلاء المعوقيـن ، وكذلك المناهج وطرق التدريس ، ولم يستطع المكفوفين تعلـم القـراءة والكتابة قبل القرن الثاني عشر الميلادي ، ولعل أقدم مؤسسـة تعليميـة هي جامعة الأزهر التي أنشئت عام ١٩٧٠ في مصر (Research في نادي عزيز ، وأحمد خليل).

ولقد اهتمت الثورة بتعليم المكفوفين بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ، ولأول مرة عام ١٩٥٨ تقدم الثلاميذ المكفوفي نسن لامتحان الشهادة الابتدائية ، ثم تقدم الناجحون منهم لامتحان الشهادة الإعدادية لأول مرة عام ١٩٦١ ، ثم تقدم المكفوفون لامتحان الشهادة الثانوية العامة عام ١٩٦٤ ، وكان عددهم عشرة طلاب فقط (المرجع السابق).

وقد أخذت هذه الرعاية ، في بداية الأمر ، صورة إنشاء مؤسسة خاصة داخلية يلتحق بها المعوقين بصريا ، حيث تقسدم لسهم الرعايسة الطبية ، والتربويسة ، والنفسسية ، والاجتماعيسة ، يقوم بسها أفسراد متخصصون ، واستمر ذلك حتى بداية القرن العشرين ، السي أن نسادي بعض المختصين والمهتمين باستخدام أسلوب أو أساليب متعددة.

والهدف من البرامج التربوية والإرشدادية للمعوقيسن بصريسا ، طرق تنظيم تعليم وتربية المعاقين بصريا ، وهناك أكثر من طريقة مسن طرائق تنظيم البرامج التربوية ومنها:

١- مراكز الإقامة العامة للمعوقين بصريا.

٢- مراكز التربية الخاصة النهارية للمعاقين بصريا.

٣- دمج المعوقين بصريا في صفوف خاصة ملحقة بالمدرسة
 العادية.

٤- دمج المعوقين بصريا في الصفوف العادية في المدرسة العادية . ومهما كان شكل تنظيم البرامج التربوية للمعوقين بصريا ، ومبرراته ، فلا بد أن تتضمن البرامج التربوية للمعاقين بصريا ، تعليم وتدريب المعوقين بصريا على عدد من المهارات الأساسية في تعليمهم مثل مهارة الحركة Mobility ، ومهارة القراءة والكتابة بطريقة برايل مهارة الحدايق Braille Method ، ومهارة اجراء العمليات الحسابية بطريقة العدد الحسابي Optician Abacus ، ومهارة الإستماع Renaining ، ومهارة الاستمال ما تبقي من القدرة البصرية Skills

وقد تضمن ذلك في نص القرار السوزاري رقسم ١٥٦ بتساريخ ٢٤ / ٩ / ١٩٦٩ في شأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربيسة الخاصة للتلاميذ المعوقين ، تقصر حواسهم أو عقولهم أو قدراتهم البدنية على متابعة التعليم في المدارس العادية ، ويكون الغرض منها توفير الخدمات التربوية ، والتعليمية ، والاجتماعية ، والصحيبة والنفسية في مراحل التعليم العام التي تحددها السوزارة ، وأضيفت أهداف خاصة تتعلق بالمكفوفين هي:

- تحقيق النمو المتكامل لجميع جوانب شخصية الطفل الكفيف.
- تأهيل الكفيف لأخذ دوره في المجتمع ، وذلك بــتزويده بــالقدر المناسب من المعرفة والثقافة.
  - تأهیل الکفیف تأهیلا مهنیا.

- إكساب الكفيف حب العمل اليدوي واحترامه.
- المعاونة في علاج الآثار النفسية التي تتركها الإعاقة للكفيف.
  - تدریب الکفیف علی الحرکة و الانتقال.

وفيما يئي عرضا لأساليب وطرى (برامسسج) رعايسة المعوقيسن بصريا (مراحل تعليم المكفوفين في مصر):

#### ١- نظام المؤسسات أو المعاهد الخاصة:

في عام ١٨٧٠ أنشئت أول مدرسة للمكفوفين في مصر ، وكانت عبارة عن مؤسسة لإيواء ورعاية الأطفال المكفوفين ، وليست مدرسسة بمفهوم التربية الخاصة. حيث يقوم مدرسون تسم إعدادهم خصيصا بتعليمهم ، مع توفير برامج أو مناهج خاصة بهم. ثم تطور هذا النظام حتى عام ١٩٥٨ عندما شيدت أول مدرسة إعدادي للمكفوفين في مصر ، ودخل التلاميذ المكفوفين لامتحان الشهادة الإعدادية عام ١٩٦٢ ، ثم دخل أول تلاميذ مكفوفين امتحان الشهادة الثانويسة العامة للمكفوفين عام ١٩٦٤ ، ومن ثم تمكنوا مواصلة دراستهم بالكليات والمعاهد العليا.

ويلتحق بهذه المدارس الأطفال المكفوفين فسي سن 7 ، ٧ ، ٨ سنوات ، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم ، ومدة الدراسة سست سنوات بالابتدائية ، والإعدادية ثلاث سنوات ، والثانوية ثلاث سنوات. وبعض هذه المدارس داخلية ، والبعض الأخر يتبع النظام الخارجي. ولكلا النوعين مزاياه وعيوبه (محمد عبد المؤمن ، 1950 Jonson 1950 ، خبراء اليونسكو ، 1979).

#### ٢- نظام الفصول الخاصة الملحقة بالمدارس العادية:

استند هذا الأسلوب إلى فلسفة مؤداها ، أن إلحاق المعوقين فـــى فصول خاصة بالمدارس العادية ، يتيح إمكانيـــة مواجهــة حاجاتــهم الخاصة التي تتماثل إلى حد كبير ، ويقوم برعايتهم فيها معلمون حصلوا على تدريب خاص في المجال ، كما تقدم لهم برامـــج معينــة تناسب حاجاتهم ، وفي نفس الوقت فإن هذا الأسلوب يساعد هـو لاء الأفراد على النمو الاجتماعي بصورة أفضل ، ويرفسع مسن مستوى تقدير هم لذواتهم حيث يتيح لهم فرص التفاعل مع أقرانهم العاديين ، سواء خلال فترات الراحة أو الحفلات والمناسبات الترفيهية (جوسكن وبيكر ، في عبد العزيز الشخص) ، كما رأى البعض أن هذا الأسلوب يعد أقل تكلفة ، كما أن المعلمين غالبا ما يكونوا في مستويات متماثلة ، فليس ثمة فرق بين من يعمل منهم في الفصول العادية وزملائهم الذين يعملون بالفصول الخاصة ، كما يتيح هذا الأسلوب فرصــة اشــتراك فئات مختلفة من العاملين في رعاية المعوقين بصريا ، سواء من المتخصصين ذوى المؤهلات العالية أو من المساعدين المدربين ، بالإضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين العساملين بالمدرسة (خبراء اليونسكو ، المرجع السابق).

وقد ساد هذا الأسلوب في رعايسة المعوقيسن بصريسا خسلال الستينات والسبعينات من هذا القرن ، إلا أنسه تعسرض لأوجسه نقد كثيرة ، حيث أن من يلتحق بهذه الفصول يعتبر من الفنات الخاصسة ، وبالتسالي يصعب دمجسهم فسي الحيساة العاديسة بعسسد ذلسك (Jonson, 1969) ، وأثبت ذلك عبد العزيز الشخص في دراسته التي أوضح فيها أن هذا الأسلوب لا يمثل أي نوع من الدمج ، حيث غالبسا

ينقسم المبني المدرسي الذي يضم فصولا للمعوقين بصريا أو غيرهم إلي قسمين ، بل قد يتم فتح بابا خاصا لهؤلاء التلاميذ حتى لا يحتكون مسع أقرانهم العاديين أثناء الحضور أو الانصراف ، كما يتم تخصيص وقتسا معينا لراحتهم (فسحتهم) يختلف عن ذلك المحدد لأقرانهم العاديين ، وبالتالي فإن هذا الأسلوب يعتبر أسلوب عزلي في جوهره.

## ثالثًا: نظام الفصول العادية (الدمج الكلي):

طبق نظام الدمج Mainstreaming بعد السبعينات ، بهدف تعليم المعوقين وتدريبهم وتشغليهم مع أقرانهم العاديين ، حتى يقضى المعوقون أطول وقت ممكن في الفصول العادية ، مع إمدادهم بالخدمات الخاصة عند الضرورة ، وهذا يتطلب تعديل البرامج الدراسية بحيث تواجه حاجات هؤلاء التلاميذ ، مع إمداد الفصل العادي بما يحتاج إليه ، وقد ظهرت أدلة تؤيد نجاح عملية الدمج ، إلا أن عبد العزيز الشخص وقد ظهرت أدلة تؤيد نجاح عملية يجب مراعاتها كي تتم العملية بنجاح ، أهمها تغير اتجاهات التلاميذ العاديين نحو أقرانهم المعوقيسن ، وتغيير اتجاهات العاملين في المدرسة مع جميع التلاميذ رغم اختلاف حاجاتهم ، وإنشاء غرف معينة ملحقة بالمدارس العادية يطلق عليها غرفة المصادر Resource Room يعمل بها معلم أو أكثر من المتخصصيين في مجال التربية الخاصة ، لتقديم الخدمات اللازمة للمعوقين الملحقيسن بفصول هذه المدارس.

## أنواع (برامج) التأهيل للمكفوفين:

يقدم المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين برنامج يــهدف الى تحقيق الأهداف التالية:

#### أولا: التأهيل المعرفي:

#### يعنى هذا البرنامج بالأمور التالية:

- تتمية مهارة الانتياه والتركيز.
- تتمية مهارة الاسترجاع والتذكر.
- إكساب الطفل القدرة على فهم بعض العلاقات المرتبطة بالزمسان والمكان.
  - تتمية مهارات التصنيف والترتيب والتنظيم والعد.
    - تتمية القدرة على التفكير وحل المشكلات.
    - تتمية إدر اك الطفل لبعض عناصر البيئة.
    - تتمية إدراك الطفل للعلاقة بين الكلمة ومعناها.

#### . ثانيا: التأهيل الحسى:

#### ويتضمن هذا الجانب الاهتمام بالعوامل الآتية:

- تدريب حاسة السمع.
- تدريب حاسة الشم.
- تدريب حاسة اللمس.
- تدریب حاسة الذوق.

#### ثالثًا: التأهيل الحركي:

## ويعمل هذا الجانب من التأهيل علي:

مساعدة الطفل علي التخلص من بعض اللزمات الحركية (سقوط الرأس - انحناء الظهر - ضعف عضلات الأرجل).

- تدريب بعض العضلات الكبيرة والصغيرة للطفل.
  - تحسين بعض المهارات الحركية.

#### رابعا: التأهيل الاجتماعي:

#### ويهدف هذا الجانب التأهيلي إلى:

- التدريب على بعض مهارات خدمة الذات.
  - اكتساب بعض القيم الاجتماعية.
- تشجيع الاتصال الاجتماعي للطفل مع الأطفال الأخرين.
  - اكتساب بعض آداب المعاملة.
    - اكتساب بعض أداب المائدة.

#### خامسا: التأهيل النفسى:

#### ويسعى هذا التأهيل إلى:

- تشجيع الاستقلال الذاتي للطفل والاعتماد على النفس.
  - تحسين ثقة الطفل بنفسه.
  - تشجيع تحمل الطفل للمسئولية.
  - تتمية سلوك الإيجابية والمبادرة عند الطفل.
    - اكساب الطفل عادة المثايرة.
- تشجيع تعبير الطفل عن السعادة والسرور أثناء المشاركة في
   الأنشطة.
  - مساعدة الطفل على التكيف مع الإحباطات والمخاوف اليومية.

#### سادسا: التأهيل اللغوي:

#### ويهدف هذا الجانب التأهيلي إلي:

- تنمية قدرة الطفل على التعبير اللفظي.
- تتمية قدرة الطفل على التبادل اللفظي.

- تتمية قدرة الطفل على الاستمتاع والسرد لقصة أو أغنية بسيطة.
  - تتمية القدرة على النطق السليم.
  - تتمية القدرة على متابعة الحوار والمناقشة.

ويلاحظ أن هذه الأهداف الفرعية التي تضمنتها جوانب البرنامج اعتمدت على الترجمة السلوكية ، من خلال المواقف التي تحتوي على إجراءات عملية يقوم بها المرشد ، بالاشتراك مسع أطفال الحضائسة المتعاملين مع البرنامج ، بحيث يتم التفاعل والتكامل لتحقيق البرنامج على وجه العموم. (سيد صبحي).

## سابعا: التأهيل الطبي:

ويقصد به استعادة أقصى ما يمكن توفيره من قدرات بدنية ، مثل حالات بنر الأطراف ، ويكون تأهيلها طبيا هو إمداد المصاب بالأطراف الصناعية ، بعد جراحة البتر ، ثم تدريب عضلاتــه علــى تحمل الطرف الصناعي وتدريب توازنه العصبي العضلي ، على كيفية استخدام الطرف في شئون الحياة العادية ، وكذلك مثل إمداد ضعيــف السمع بجهاز تقوية السمع بتدريبه علــي استعماله ، وكذلــك إعداد ضعيف البصر بالعدسات الطبية ... إلى غير ذلك من علاجات طبيعيـة وجراحية ، في سبيل إعادة الإنسان أقرب ما يكـون إلــي الصلاحيــة لممارسة حياته الاجتماعية والمهنية ، في إطار خطة مرسومة لمستقبل المصاب (إسماعيل شرف).

#### خطوات التأهيل المهنى للمكفوفين:

- ١- الفحص الطبي الشامل.
- ٢- بحث الحالة الشخصية والاجتماعية.

- - ٤ التعرف على طرق الكفيف في تحقيق التوافق والتكيف.
  - ٥-توجيهه إلى المهنة المناسبة في ضوء الخطوات السابقة.
- ٦-تعاون فريق العمل المتمثل في المدرسين والأخصائيين النفسيين
   والاجتماعيين والطبيب والأسرة والمدرسين
- ٨-تحليل العمل بهدف معرفة متطلبات المهنة من مهارات ، وقــدرات
   حتى يمكن وضع الكفيف في العمل المناسب له.
  - 9-توجيه الكفيف للمهنة الصالحة المناسبة له.
- ١٠ مساعدته على التكيف النفسي والاجتماعي في مهنته أو مجال عمله.
  - ١١- متابعته المستمرة.

## (ثالثًا: التوجيه والإرشاد في مجال الإعاقة العقلية

## الاتجاهات نحو المتخلفين عقليا:

كثيرا ما يضايق المنخلف عقلبا موقف الأهل منه وموقف المجتمع وموقف المدرسة ، فغي كل الأطراف غلبة لموقف من يعطف عليه لضعفه ، أو من لا يريده ، أو ينكره ، أو يستغله ، ويؤدي ذلك لدي المتخلف عقليا نوع من تعلقه بالآخرين ، ويغلب فيه أنه يميل إلى أحد الطرفين: التبعية أو الكره والعدوانية (نعيم الرفاعي).

هذا ويضايق المتخلف عقليا موقف المدرسة واتجاهها منه ، حين يكون مع الآخرين ، وذلك بسبب من انشغال المعلم بمن همو في مستوي أعلى من ذلك ، مستوي المتوسط ، أو ما يقرب منه ، ومن في مستوي أعلى من ذلك ، ويؤدي الإهمال إلى مزيد من الضعف في الإفادة من جو المدرسسة ، ومن هنا غلب وضع المتخلفين عقليا في مدارس خاصة .

أما من يكون التخلف العقلي شديدا لديهم ، فلا مفر من وضعهم في مؤسسة تربوية من نوع خاص ، إذ تكون المهمة الأولسي عندننذ تكوين بعض العادات لديهم ، مما يلزمهم في الاعتماد على أنفسهم فسي حاجاتهم الأساسية ، ولا ينبغي ذلك في الحالين وجود برامج تلزم فسي الدمج الاجتماعي للمتخلف عقليا ، وتلزم تعديل الاتجاهات نحوهم. أولا: الاتجاهات الأسرية والوالدية نحو المتخلف عقليا:

تعتبر الأسرة المؤسسة الاجتماعية الأولى التسي تلعب الدور الأساسي في تربية النشيء ، وتلقيسه القيسم الأخلاقيسة والمعلومسات المنتوعة التي تساعد على تكوينه وتحديد معاملاته مع الأخرين.

ومن المعروف أن الطفل المتخلف عقليا لديه قصــــور جســمي وثقافي وعقلي ، لا يمكنه من تحديد علاقاته وقيمه دون الاعتماد الأكيد على أسرته التي توجهه بصورة مباشرة وغير مباشرة ، حتى يكتسب خلال فترة زمنية معينة الخبرة والقدرة العقلية التي تؤهله للاعتماد على نفسه والتعامل مع الأخرين بإيجابية.

ويذكر عادل الأشول (١٩٩٣) أن الطفل المتخلف يحي ضغ وط متعددة وجميعها مرتبطة بالحاجات الخاصة له ، والقلق على مستقبله وحياته القادمة ، وعادة يفرض أعباء أكثر على الأسرة داخل المنزل أو خارجه مما يزيد من الإحساس بالضغوط النفسية لو الديه.

وقد تهتم بعض الأسر اهتماما كبيرا بأطفالهم المتخلفون عقليا ، فقد تتفرغ الأمهات لرعايتهم والعناية بهم ، وقد يكون وجود مثل هذا الطفل سببا في استنزاف ميزانية أسرته ، خاصة إذا تحوج الأب أو الأم من الحاق طفله مركز للرعاية الحكومي ، والحاقة باحدى المؤسسات الخاصة ، مما يشكل نوعا من الضغوط المادية على الوالدين.

وقد تحتفظ بعض الأمهات بأطفالهم المتخلفين عقليا وهم صغار ولكن عندما يكبروا تكبر معهم حاجتهم ، ويتعقد مشاكلهم ، حيننذ يعجزون عن رعايتهم وتلبية مطالبهم ، ويستسلمن للأمر الواقع ، ويحاولن إلحاقهم بأحد مراكز الرعاية بعد أن يكونوا قد تعودوا الكسل ، واكتسبوا عادات اجتماعية كثيرة ، وزادت مشاكلهم كما وكيفا ، وأصبح علاجهم وإرشادهم صعبا ، ورعايتهم شاقة تستغرق وقتا وجهدا كبيرا لتعديل ما أفسده الأمهات أو الأباء بالتدليل والعطف الزائد ، أو الإهمال والنبذ ، نتيجة ما يشعرون من ضغوط نفسية واجتماعيه مصا يؤخر عملية تعلم وتأهيل وتدريب هؤلاء الأطفال على السلوك الاجتماعي المقبول ، وقد أوضح ليشتر Lichter, E أهمية خلق الظروف الإيجابية والمناخ الثابت نسبيا من الناحية العاطفة والانعالية داخل أسرة المتخلف

عقليا من أجل إشباع حاجاته الخاصة ، وأن تتأكد الأسرة جيدا من أن الطفل المتخلف عقليا غالبا ما يميل إلى افتعال مواقف انفعالية مشحونة في محيط الأسرة ، أثناء إشباع حاجاته ، مما يجعل على مستقر انفعاليا.

وتتتوع اتجاهات الوالدين والأسرة نحو الطفال المعاق ، إسا بالإيجاب أو السلب ، والتي ظهرت في العديد من الدراسات المختلفة. وقد أوضح كيرك وجلانجر (في جمال حمزة ١٩٩٣) مشيرا أنه لو أن أي شخص منا وضع نفسه كأب أو كأم لطفل معوق ، فإنه سوف يقدر مدي الألم والضيق واليأس الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من وجود طفال معوق في الأسرة ، كما أنه سوف يتحقق من درجة الحاجة السند الخارجي اللازم تقديمه لوالدي الطفل المعوق للاحتفاظ بتوازنهما في هذه الظروف المعوقة لحياة الأسرة ، وأضاف أن معظم الأباء ، مما لديهم طفل معوق ، يواجهون أزمتين أساسيتين:

الأرمة الأولى: والتي يسميها كيرك وجلانجسر نمطا من الموت الرمزي ، حيث يبدي الوالدان أو أحدهما شعورا بأن الطفل المعوق قد يكون عدمه أفضل من وجوده. وأن وجود طفل معوق مخيب لأمال الوالدين ومحبط لهما في تحقيق أهدافها في عملية الوالدية ،وما يترتب علي ذلك من ظروف محبطة.

الأزمة الثانية: وهي نتعلق بمشكلة توفير الرعاية اليومية ، حيث يندر أن تكون للأبوين خبرة بنتشئة الأطفال المعوقين. وقد أشار عادل الأشول (١٩٩٣) أن أهم الاستحجابات الوالديسة وردود أفعال الأمهات والأباء الشائعة عندما يظهر عندهم طفل متخلسف عقليا (في رأي أصحاب التحليل النفسي):-

 القلق ، الشعور بالننب والإحباط ، واليأس والعجز عسن مواجهــة الموقف.

٢- التشكك في التشخيص.

٣- الاعتراف بتخلف الطفل دون تبصر بإعادة المشكلة.

٤- النبصر بمشكلة الطفل وقبول تخلفه والسعى إلى تعليمه وتأهيله.

وأوصىي بأنه يجب على المرشد النفسى التعامل مع الميكانيز مسات الدفاعية للوالدين ، في عملية الإرشاد الأسري للأطفال المتخلفين والتسي من أهمها:

- مواقف الحيرة والتذبذب.
  - اليأس.
  - الإفراط في الحماية.
    - الرفض والتبرير.
- الإهمال (عادل الأشول ١٩٩٣).

وقد جاءت الدراسات السابقة المتعددة التسبي تتعلسق باستجابات الوالدين ، بخلاصة عامة أوضحها كانر Kanner مسن وجسود تسلات أنماط للاستجابة الوالدية نحو التخلف العقلي:

١- الاعتراف بالواقع العقلي: حيث تتقبل الأسرة أن طفاسها متخلف عقليا ، وتبدأ بالفعل في تعديل أسلوب حياتها بما يتلام مع حاجسات الطفل المعوق ، وتوفر له كافة أساليب الرعاية اللازمة ولا تتمسسي

في ظل هذا الواقع حق أطفالها الأسوياء ، كمسا أنسها لا تتعسزل اجتماعيا ،بل تستمر في حياتها الاجتماعية العادية.

٧- إنكار الواقع: حيث تستمر الأسرة في إنكسار أن طفلها متخلفا عقليا ، برغم تأكدها من العديد من المتخصصين ومن كافق المقاييس النفسية التي توضح ذلك ، وكثيرا ما تلجأ الأسسرة إلى استخدام التبريرات المختلفة في قصور طفلها المعوق سواء في سوء تكيفه الاجتماعي أو في انخفاض مستواه التحصيلي.

٣- عجز كامل عن مواجهه الواقع الفعلي: هذا يأتي الرفض التام ، والإتكار اللتام من وجود أية إعاقة عند طفلهم ، ودائما ما يؤكدون لأنفسهم وللغير بأن طفلهم سليما وعاديا.

و هكذا تتنوع وتتعدد نتائج الدر اسات النسي توضيح اختسلاف استجابات الأسرة والوالدين تجاه طفلهم المتخلف عقليا.

- فجاءت دراسة Abrnouitch عن تأثير وجود طفل متخلف عقليا
   داخل الأسرة على التفاعل بين الأخوة داخل المنزل ، ويختلف هذا
   التفاعل باختلاف ترتيب الطفل المعوق بالنسبة لأخواته وأيضها
   باختلاف الجنس.
- وقام جمال مختار حمزة بدراسة عن استجابات الوالدين للإعاقـــة العقلية لدي الأباء ، ومدي تأثيرها على نوعية الرعاية والمعاملـــة التي يحظى بها الطفل من والديه ، وأسفرت النتائج عـــن شــعور الوالدين بالحزن وخيبة الأمل والألم والضيق واليأس مــن وجــود طفل معوق في الأسرة ، كما أثبتت النتائج مدي الشعور بالمسئولية الذاتية ، والأخلاقية ، ومنها المراقبة الداخلية ، والمحاسبة الذاتيــة والشعور بالواجب الاجتماعي والقدرة على تحمل الطفل المعــوق

- والقيام بهذا الدور ، وعن شعور الوالديــن بالمســئولية الاجتماعيـــة وضرورة المثابرة وبذل الجهد المستمر تجاه الطفل المعوق.
- دراسة قام بها جوبريم و آخر Gubrium لمقارنة مشاعر الآباء والأمهات نحو أطفالهم المتخلفين عقليا ، وجاءت النتائج لتسفر عن اختلاف تقييم الأباء عن الأمهات لصدمة وجود طفل متخلف من الناحية المادية ، وكان تقيمهما للصدمات من الناحية العاطفية واضحا لدي الأمهات أكثر من الأباء ، حيث السند الاضطراب الانفعالي لدى معظم الأمهات.
- وأيدت هذه النتائج ما جاء في دراسة ستون Stone ، من إصابية الأمهات بالصدمة عند سماعهم بأن طفلهم متخلف عقليا ، وتذكرت كل أم مجموعة من الانفعالات أهمها: الشيعور بالذنب والشيعور برفض الطفل ، بجانب الشعور بالضيق والغضب إلى الحسد الذي وصل شعور بعض الأمهات بقتل الطفل ، أو وضعته في مؤسسة، بينما انخفض شعور الأباء برفض الطفل المعوق عن الأمهات.
- كما أجريت العديد من الدراسات عن اتجاهات الوالدين نحو طفلهم المتخلف عقليا وسلوكهم التكيفي والتوافقي داخل الأسرة نذكر منها دراسات Kifune, (1979) Nemroff & Esther (1981) Kicasta.

سيد الكيلاني (١٩٨٦) ، وأسقرت النتائج لهذه الدراسســات قــي مجموعها :

الارتباط الإيجابي بين التوافق الاجتماعي للأطفال المتخلفين عقليا
 وبين الاتجاهات الوالدية الخاصة بتقبل هؤلاء الأطفال.

- ٢- الارتباط السلبي بين الاتحرافات السلوكية للأطفال المتخلفين عقليا
   وبين الاتجاهات الوالدية الخاصة بتقبل هؤ لاء الأطفال.
- التأثيرات السلبية للإهمال والرفض والنبذ من قبل الوالدين على
   سلوك أطفالهم المتخلفين عقليا.
- 3- أعطت العديد من الأمهات رعاية زائدة لطفلها المتخلف ، بجانب
   رعايتهم رعاية كاملة لأطفالهم العادبين ، وعاشت الأمهات حياة طبيعية.
- ولت بعض الأمهات اهتماما خاصا بملابس أطفالهن المعوقيـــن
   لتقلل من مظهر الانحراف لدى الأطفال.
- ٦- أوضحت بعض الأمهات استيائهن عن مراحل تطور المتخلفين
   المختلفة ،ونبذ الأقارب لهم ، خاصة في فترات المراهقة.
- ٧- أوضح بعض الأباء أن نظراتهم إلى أنفسهم يملؤها الشعور بالنقص ، ويظهرون السلبية نحو طفا ــــهم المعوق ، وقد يمتد شعورهم نحو طفلهم إلى اليأس والغضب والرفض.
  - ٨- شعور بعض الأباء بالذنب والعدوان والرفض.
- 9- تعاني أسر المتخلفين عقليا من أنــواع مختلفـة مــن الضغـوط
   المتفاعلة ، وتأخذ هذه الضغوط شكل القلق تجاه طفلــهم المتخلـف
   عقلدا.
- ١٠ كلما ارتفع المستوي الاجتماعي للأســرة كلمــا زاد الرفــض الأبوي والحماية الزائدة للطفل المتخلف عقليا.
- ١١ يفضل الأباء الذين يتعرضون لضغوط مادية اقتصادية المعاهد التعليمية لأطفالهم المتخلفين عقليا.

ثانيا: الاتجاهات المدرسية نحو المتخلف عقليا:

نظرا لأن الطفل المتخلف عقليا في حاجة إلى تعلم كيفية استخدام حواسه الجسمية ، لما يتصف به من ضالة خبراته الحسية والإدراكية ، إذن فهو في حاجة إلى غرس المبادئ والعادات الضرورية لتتشأته تتشنة اجتماعية سليمة ، تشجعه على تمثيل الأدوار لأنها تتمي لديه التفكير والتخيل ، ومن الضروري أن يتعلم لنفسه وبنفسه ، وواجه عليه أن يتحمل المسئوليات التي تجعل منه فردا في الجماعة وعضوا في أسرته ومجتمعه ، ويلزم رعايته ومساعدته على كيفية اتخاذ القرار بحيث يصل إلى حلول لمشكلاته ، ويواجه المواقف الأسرية والمدرسية والمجتمعية التي تواجهه ، كل هذا يتطلب أن تقهوم المدرسة والمعلمية بالدور الأسرة.

ولن يتم ذلك إلا في ضوء النظرة الشاملة والاتجاهات الإيجابية من قبل المعلمين والمدرسة نحو المتخلف عقليا ، وقد جاءت نتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال بالعديد من النتائج منها ما قام به. Myein & Carr, (1975) Renton, (1978) Seperstein & Gattiel.

وكذلك ما قام به Koster & Kristine ، وصـــالح هارون (۱۹۸۱) ، Stainback (۱۹۸۱) واپر اهيم قشــقوش (۱۹۹۱) ، وصبيحة فرج وجيلان القباني (۱۹۹۱).

وقد أجريت هذه الدراسات في مجملها عن اتجاهات المعلمين نحو المتخلفين عقليا ، وعن تأثير وفاعلية تدريبهم وعمل برامج تعليمية وإرشادية لهؤلاء المعلمين في فاعلية اتجاهاتهم نحو هلؤلاء المتخلفين عقليا ، وأسفرت النتائج عن الاتى:

- كانت هناك اتجاهات إيجابية أكثر نحو الأطفال المتخلفين عقليا
   بدرجة شديدة.
- كانت هناك اتجاهات إيجابية أكثر نحو إدماج تلاميسة مسستويات التخلف العقلي الشديد في فصول عادية.
- هناك ضرورة لإعداد وتدريب وإرشاد مدرسي ومدرسات التلاميذ
   المختلفين عقليا وتعديل أو صقل اتجاهاتهم قبل وأثناء ممارستهم
   لمهنة التدريس مع الأطفال من هذه الفئة (إبراهيم قشقوش ،
   ١٩٩١).
- أوضحت النتائج أن الإعداد التربوي يؤدي إلى زيادة البجابية
   اتجاهات معملي ومعلمات المتخلفين عقليا ، وإلي زيادة معلوماتهم
   التربوبة حول أفراد هذه الفئة.
- فاعلية نظام الورش التعليمية في تعديل اتجاهات معملي المدارس
   العادية نحو المتخلفين عقليا ، وزيادة تقبل هؤ لاء المعلمين لأطفال
   هذه الفئة.
- زیادة الاتجاهات الإیجابیة لمعلمی ومعلمات التربیة الفكریة نحـــو
   المتخلفین عقلیا بعد الإعداد التربوی لهم.
- وجود علاقة إيجابية بين اتجاهات المعلمين وعمر الطفل المتخلف عقليا.

#### تعليم ورعاية وتأهيل المتخلفين عقليا

إن أكثر القنات التي تواجه صعوبات في التعليم هي فنات المعلقين بمختلف نوعياتهم سواء المعاقين بصريا ، أو سسمعيا ، أو ذهنيا ، أو حركيا أو غيرهم ، نظرا للتأثيرات السلبية التي يمكن أن تتركها الإعاقة على نواحي كثيرة لدي المعاق ، نذكر منها القسدرات العقلية لديه ، والمكاناته للتعلم ، وقدرته على التحصيل الدراسي ، والتقدم مسن صسف دراسي لإخر ، بجانب نواحي التوافق النفسي والاجتماعي والتكيف مسع الأخرين ، والانخراط في سلوك الأخرين ، والتي يظهر من خلالها مدي التأثير الذي تتركه الإعاقة على هذه النواحي ، ما لم تتدخل الأساليب التربوية الحديثة في مواجهة الآثار السلبية لهذه الإعاقة لعلاج الصعوبات التعلم.

وهناك ضرورة التصدي لمشكلة صعوبات التعلم لدي المتخلفيسن عقليا ، وإلى ضرورة بذل المزيد مسن الجسهد لعلاجهم ، وتعليمهم وتأهيلهم لمواجهة الحياة الاجتماعية والاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه ، حيث بلغت نسبتهم إلى ٣ % من عدد المسكان في المجتمع ، وتزداد هذه النسبة ويمكن أن تصل إلى أكثر مسن ٧ % في المناطق الفقيرة ، والمزدحمة بالسكان. وقد أجريت دراسات متعددة تتاولت العديد من البرامج والتدريبات المختلفة في مجال رعاية وتعليم وتدريب المتخلفين عقليا ، وأوضحت الصعوبات التي واجهتها في هذا المجال ، ورغم ذلك ، فإنها تقدم ولاشك معلومات ذات قيمسة لتعليم وتدريب المتخلفين عقليا ، وترشدنا إلى عما نتوقعه من تلك الفنسة في ضوء خصائصها وما نتوقعه منها ، ففي كثير من المواقف يمكسن للمتخلف عقليا أن يتعلم مثل السوي فهو يتعلم الاستجابة الشرطية ، ويميز ويتعلم عقليا أن يتعلم مثل السوي فهو يتعلم الاستجابة الشرطية ، ويميز ويتعلم

المواقف ، ويحل المشكلات ، ويتعلم تكوين المفاهيم أو الاستجابة اللفظية ، كما أنها دعوة صريحة أمام العساملين في مجال رعاية المتخلفين عقليا ، لإدراك أهمية العوامل البيئية ودور الحوافز ومستوي الصعوبة ، والتدرج من السهل إلى الصعب ، ومن المحسوس السي المجرد ، والتدريب المناسب ، والتكرار وغيرها.

وتشير هدي برادة إلى أن البرامج التربوية الإرشادية تسهم بدور فعال ، إلى جانب أشكال الرعاية الأخرى في تأهيل الطفل المعاق عقليا وإعداده للحياة في مجتمع يستطيع أن يستغل قدراته وإمكاناته إلى أقصي حد ممكن ، كما يستطيع أن يشهق طريقه في الحياة مسع الأخرين ، معتمدا على ذاته.

وهناك مبادئ واعتبارات تربوية هامة ينبغــــي مراعاتــها فـــي التربية الخاصة للأطفال المعوقين وتتمثل في:

- المبدأ العام للتربية عموما وهو التعلم عن طريقة العمل.
- تتمية معلومات الطفل عن طريق الإدراك وتدريب الحواس
   المتعلقة بالبصر والسمع واللمس والذوق والشم وغيرها.
- أن تكون التعليمات اللفظية واضحة وبسيطة ، مع إعادتـــها مــن
   وقت لآخر.
- ضرورة مراعاة الفروق الفردية حتى بين المتخلفين أنفسهم وأثتاء
   التعليم الجماعي.
- أن يكون ترتيب المادة في المواقف منظما من المادي الحسي إلى
   المجرد ، ومن المعروف والمألوف إلي المجهول وغير المألوف.

- أن يكون تتظيم المادة من السهل إلي الصعب ، لكي توفر للمتخلف فرص النجاح ما أمكن.
- ربط الموضوعات ببعضها البعض في مجموعات طبيعية ، مصا
   يجعل مضمونها أسهل فهما على الأطفال ، ويعمل على تقوية
   وتحسين ارتباط الأفكار بعضها ببعض.
- أن يكون التعليم وظيفيا ، أي أنه أثناء التدريب المهنى ، يتعلم المتخلف بعض الحاسبات البسيطة التي يحتاجها.
- تقديم المادة علي أجزاء وبالترتيب ، مع التأكد من نجاح التعلم فـــــي
   هذا الجزء قبل الانتقال إلى جزء أخر.
- العمل علي جذب انتباه المتخلف عقليا إلي العلامات المنتمية في
   الموقف بطريقة مقصودة ، فقد يساعده ذلك علي الانتباه للعلاميات
   وربطها بالموقف.
- التتوع في إستخدام أساليب تدريسية مختلفة ، مسواد تعليمية
   منتوعة ، بحيث يستخدم المتخلف أكثر من قناة حسية واحدة.
- النتوع في المواقف والخبرات التي تتصل بتعليم مفهوم واحد من
   أجل تعزيز هذا المفهوم.
- التعزيز المستمر سواء التعزيز المادي بالمكافئات العينية والماديسة ،
   أو اللفظي بالمديح والتشجيع.
- شعور الطفل باندماجه داخل الفصل الدراسي ، ومساعدته أن يقدر
   مستواه بالنسبة لباقى زملائه فى الفصل.
  - التقبل الاجتماعي للطفل المتخلف عقليا.
- لابد أن تتضمن تربية المتخلفين كل من التربية البدنيـــة ، والفــن ،
   والكلام ، والعمل اليدوي.

ولابد أن يراعي أن المتخلف عقليا يحتاج إلى ما يسمى بالتدريب والتدريس العلاجي والعملي على بعض الأداءات والمهام والأعسال والمدائمة له ، والمتفقة مع قدراته المحدودة ، على أن يعتمد في أدائسه لهذه الأعمال على نفسه بعد تدريب كافي عليها ، وبالتالي اعتماده على الأخرين بالتدرج ، وينجم عن ذلك أشياء كثيرة إيجابية مثل اسستقلالية المعاق عقليا ، ولو أنها نسبية ، وحسدوث التكيف الشخصي له ، ويترتب عليه أيضا حدوث التوافق الاجتمساعي مع الأخريسن. وأن أسلوب التدريب العلاجي الجيد لهؤلاء الأفراد يتيسح فرص إخراج إمكاناته وقدراته المحدودة ، والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن.

## الصحة النفسية للمتخلف عقليا وبرامج التربية الخاصة:

تهدف البرامج إلي إعادة تربية الطفل بأساليب تربوية خاصة تمكنه من استثمار ذكائه المحدود ، وإمكاناته ، وقدراته الخاصة بأفضل الطرق الممكنة وإلي أقصي حد ممكن ، ومساعدته على تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي ، وإعداده مهنيا لتحقيق التوافق الاقتصادي.

ولذا يجب مراعاة مبادئ الصحة النفسية في وضع برامج تعليه وتدريب وتأهيل المتخلفين عقليا والتي تشمل مناهجهم وطرق تدريسهم وأنشطتهم مع مراعاة ما يلى :-

- أن يراعي في تخطيط البرنامج التربوي أنواع النشاط التي تجعل الطفل نشطا في كل المواقف وتشجعه على الاستمرار في النشاط، وتكون الأنشطة من النوع الذي يثير اهتمام الطفل ، مع تقديم الخيرات والمعارف الإنسانية المناسبة للطفل المتخلف عقليا، بجانب خيرات القراءة والكتابة والحساب.

- ضرورة أن يتمشى البرنامج مع قدرات الطفـــل المتخلــف عقليـــا
   وميوله وتدفعه إلى النجاح.
- أن تكون المواد العلمية والأنشطة مناسبة لهؤلاء الأطفال المتخلفين
   عقليا حتى لا تسبب لهم احباطات بسبب صمعوبتها.
- يجب تقليل فترات العمل حتى لا يشعر الطفل المتخلف عقليا بالملل
   ، حيث يصعب على هؤلاء الأطفال تركيز انتباههم لفترات طويلة.
- ربط الدراسة باللعب ، حيث الاهتمام بالنمو الحركي واللعب كوسيلة تعليمية مناسبة لتلك الفئة من الأطفال ، أي الجمع بين اللعب والتسلية والرفاهية من ناحية ، وبين تعميق إدراكهم بالأدوار الاجتماعية والأنشطة المختلفة ، فضلا عسن اكتساب المهارات والأدوار الاجتماعية عن طريق التمثيل الإدراكي.
- ربط الدراسة النظرية بالخبرة الحسية المباشرة الحية ، وذلك مسن خلال قيام الأطفال بأعمال وأنشطة يتعلمون من خلالها ، ويعني هذا ضرورة توافر بيئة مدرسية غنية متنوعة من الأنشطة والخبرات الحية ، بجانب زيارات ميدانية للتعرف على الطبيعة.
- تشجيع الأطفال على القيام وحدهم بالأعمال واعتمادهم على أنفسهم
   قدر الإمكان ، وتشجيعهم على زيادة العمل والإنجسازات ، وتوفسير
   المناخ الاجتماعى المناسب والمعاملة الحسنة.
- استعمال العبارات المشجعة التي تؤدي إلي شعور الطفل المعوق بالثقة في نفسه ، وتدفعه للعمل والنشاط ، وتجنب استعمال التهديد والوعيد وأسلوب العقاب والتوبيخ والتأنيب ، وكذلك تجنب العنف وإظهار مشاعر الضيق.

- تشجيع الأطفال المتخلفين عقليا الذين ينسحبون من الجماعة و لا يشتركون في أنشطتها ، وذلك عن طريق إتاحة الفرص لهؤلاء الأطفال والمواقف المختلفة التي يتمرن فيها الطفال على الأخذ والعطاء والتعاون مع الأخرين ، والتي تشعر هم بالنجاح وإبراز شخصياتهم وتشجيعهم على تكوين علاقات اجتماعية.
- ضرورة توافر الصفات التربوية والشخصية في المربي الذي
   يتعامل مع الأطفال المتخلفين عقليا من دراية وخدمة ، وطرق
   التعامل ، وحب المدرس وعطفه.

### أهداف برامج التربية والتأهيل للأطفال المتخلفين عقليا:

- التوافق الشخصى والانفعالي.
  - التوافق الاجتماعي.
    - الإعداد المهنى.

## متطلبات البرنامج التربوي للمتخلفين عقليا:

#### هناك إجراء مسبقة لوضع برنامج تربوي خاص:

- الفحص الطبي والنفسي والاجتماعي الشامل للطفيل المتخلف ، بحيث يكون لكل طفل سجل خاص يتضمن كل البيانات اللازمة لتشخيص حالته ، ومتابعتها طوال فترة تأهيله في المؤسسات التربوية ، وتشمل نتائج اختبارات الذكاء والنطق والكلام والتوافق الاجتماعي والشخصي للطفل دوريا.
- تنظيم الفصل الدراسي مع مراعاة تجانسه على قدر المســـتطاع ،
   كأن يحتوي الفصل على مجموعة صغيرة من الأطفال المتخلفيـــن
   عقليا (٨٠-١٠ تلميذ) حتى يتمكن المدرس مــن مراعــاة الفــروق

- الفردية ، ودراسة كل حالة على حدة ، وتوجيسه الرعايسة الفرديسة اللازمة لكل طفل.
- ضرورة إعداد المعلم المتخصص في التربية الخاصسة بالمتخلفين عقليا إعدادا تربويا ومهنيا مناسبا ، لكي يستطع العطاء والمساعدة لهذه الفئة الخاصة من الأطفال ، علسي أن تتوافسر لديسة الخسبرة بخصائص نمو الطفل المتفوق عقليا ومشكلاته الانفعائية ، وأسساليب رعايته التربوية والنفسية وطرق التدريس المناسبة ، وكيفية استخدام وسائل الإيضاح المعينة ، والأنشطة التي تتفسق وقسدرات التلاميسذ المتخلفين عقليا.
- ضرورة تعاون كل المتخصصين: أطباء ، أخصائي نفسي ،
   أخصائي اجتماعي وتربوي ، معلم ، أخصائي عصبية ونفسية.
- توفير الأدوات اللازمة ، والأجهزة والمعدات ، ووسسانل الإيضاح والتأهيل للمتخلف عقليا. (نعيم الرفاعي).

وبعد الانتهاء من ذلك يجب أن تتركز البرامج المعدة للمتخلفيـــن عقلبا حول:

- ملاحظة الأشياء المحسوسة.
  - لمس الأشياء المحسوسة.
- التعرف على الصور وإدراكها.
  - التعرف على بعض الرموز.
- استخدام الرموز في عمليات مركبة بسيطة. (كمال مرسي ).

الاحتياجات التربوية اللازمة لتصميم برامج المتخلفين عقليا:

- توفير الملاعب بمدارس المتخلفين عقليا ، وتوفسير اللعب الحسر الفردي والجماعي ، من أجل رفع روحهم المعنوية وإحساسهم بأنهم

أفراد لهم أهميتهم ، ومحاولة إصلاح الكثير من العيوب الجسمية وانزان الحركة.

- توفير المبني المدرسي المناسب لنوع الإعاقة ، مع توفير الأدوات
   والتجهيزات المناسبة لتدريب وتأهيل المتخلفين عقليا.
- توفير الأدوات اليدوية ، وأدوات الزراعة ،والاقتصاد المنزلي التـــي
   تتمى الأنشطة المتتوعة عند التكاميد.
  - إعداد حجرات الدراسة إعدادا يلائم المتخلفين عقليا من حيث:
- أ- مساحة الفصل ، حيث تنظم المقاعد على مسافات واستعة على
   هيئة حدوة حصان ، بما يتاح رؤية المعلم لكل التلاميذ بسهولة.
- ب- إضاءة كافية داخل الفصل لإمكانية ملاحظة المتخلفين عقليا
   داخل الفصل لوجه المعلم ، لإدراك حركات الوجه والشفتين أثناء
   تحدث المعلم معهم.
- جــ السبورات واللوحات الإضافية كمعينات أساسية للمعلم ، لتدويــن
   الحروف والأرقام لمراجعتها وتكرارها من وقت لآخر.
- د- إعداد ملفات لكل طفل تدون فيها حالته ولكل ما يمكن ملاحظته ،
   ونتائج المقاييس التي تطبق عليه ، للتعرف علي مشاكله ،
   و تطور إنه .

# علاج المتخلفين عقليا:

## يتم العلاج على مستويات:

## أولا: العلاج الطبي Medical Therapy

توضح رابطة الطب النفسي علي أنه من خلال توفير الخدمات المناسبة على مدي زمني كاف بتحسن الأداء الشامل للمتخلف عقليا بصفة عامة (Am. Ass. 1990).

وهو محاولة علاج الحالات التي يمكن علاجها خاصة التي تكون العوامل الوراثية فيها هي المحددة للتخلف العقلي ، وعندما يكون التخلف العقلي مصحوبا بأمراض جسمية ، وعسلاج أي خلسل في أعضساء الإحساس ، وعلاج حالات خلل إفراز الغدد الصماء ، وخاصسة الغدة الدرقية ، وقد يحتاج للجراحة في حالة الاستسقاء ، والعقاقير المخدرة لتسكين السلوك و إذ دياد النشاط.

#### : Rehabilitation ثانيا: التأهيل

وهي محاولة اكتساب الأطفال المتخلفين مهارات عملية ومهنية وتدريبهم على تتمية قدراتهم الاجتماعية ، وتدريبهم على النطق والكلم إذا اقتضى الأمر ذلك (قتيبة الجلبي).

## ثالثًا: العلاج التربوي:

يشمل إعادة تربية الطفل بأساليب تربوية خاصـــة يمكـن مـن استثمار ذكائه المحدود وإمكانياته بأفضل طريقه ممكنة ، ومساعدته على القيام بأي عمل مفيد يكتسب منه قوته ، وقد يستلزم نلــك تعليمــه فـــى مدارس التربية الفكرية بأساليب متخصصة تربوية علاجيـــة مــع فئــة المأون. (زهران).

ويشير كمال الدسوقى بأن الطفل المتخلف ليـــس مشكلة طبيــة فحسب ، بل هو مشكلة أسرية ونفسية وتربوية واجتماعيــة واقتصاديــة أيضا ... يؤثر البيت والمدرسة والجيران والنظام الاجتماعي فــي اطراد تحسنه أو تأخره ، مع أنه في الحالات التي يغلب علي التخلــف العقلــي فيها عوامل البيئة هذه أو التي تم فيها تخلف العقل لدي الكبــار ، يكــون العلاج النفسي التأهيلي والتربوي هو الأجدى. كما أن التحليــل النفســي

للمشاكل الانفعالية لناقص العقل هو العلاج المفضل لتهيئة جـو ملائـم لتحسن المريض وإعادة توافقه بالأخرين.

#### إرشاد المعاقين عقليا:-

#### هناك عدة مبادئ أساسية في إرشاد الطفل المعاق عقليا:

- ١- أن الطفل المعاق عقليا هو طفل أو لا قبل كل شئ ، ويجب التعلمل معه من هذا المنطق ، أي أن له جميع مطالب واحتياجات الطفل العادى ، بالإضافة إلى ما تفرضه الإعاقة من متطلبات خاصة.
- ٢- أن للإعاقة العقلية معان مختلفة بالنسبة لكل طفل معاق ، حيث أن
   لكل طفل خصائصه النفسية رغم إعاقته ، كما أن له ردود أفعالــــه
   الخاصة.
- ٣- ضرورة تدريب الطفل المعاق عقليا على المهارات الأساسية للتكوف مع محيطه ، وإشباع أساسيات حاجاته ، حتى ندعم شخصيته. ونقوي دافعه الذاتي للنمو والتحسن.
- ٤- تشجيعه على اكتشاف جسسمه ، ومعرفة أعضائه ، ووصف مشاعره وانفعالاته ، وتدريبه على التعبير عنها ، وتدعيم كل إنجاز يحققه مهما كان محدودا.
- ٥- إتاحة فرص الاكتشاف أمامه ، وتعزيز التعلم بالخبرة المباشرة ،
   وتأكيد مشاعر الإحساس بالأمن ، والبدء معه من حيث يستطيع ،
   فكل ذلك يحسن مفهومه عن ذاته.
- ٦- التشجيع المستمر للاعتماد على ذاتسه ، وتدريبه على تحقيق الاستقلالية ، واعتبار ذلك هدفا أساسيا في تربيته ، والاستفادة من قدراته مهما كانت محدودة في تحقيق مطالبه لنفسه.

- ٧- لا ضرر من أن يعاني الطفل المعاق عقليا بعض الشيء ، وإن ترتب على ذلك بعض الإحباط ، لأننا نعده للحياة ، وفي الحياة لابد أن يواجهه تحديات ، أما إحاطته بحماية زائدة فلن يطبور لديه استراتيجيات التعايش مع قصوره.
- ٨- مكافأة الطفل على أي تحسن في أدائه ، وعدم التركيز على مواطن
   ضعفه ، بل التركيز على مواطن القوة لديه.
- ٩- تقديم المساعدة له عندما يكون في حاجة اليها فقط ، حتى نتيـــح لـــه فرصة لتتمية مهارات الاستقلال ، وضرورة الإصغاء له وملاحظته جيدا كي نتعرف على احتياجاته.
- ١٠ عدم الاستخفاف بالطفل ، أو السخرية منه ، أو من الجهد الذي يبذله ، والتحلى بالصبر في التعامل مع أخطائه ، وتحمل صعوباته.
- الإخلاص والصدق في التعامل مع الطفل المعاق ، وعدم إيهامـــه
   بأنه لا يعاني من مشـــكلات عميقــة ، أو إيــهام وأهلــه بعــلاج
   سحرى ، أو بأمل خادع.
- ١٣ عدم الاستسلام للياس ، ولنتذكر دائما أنه لا مستحيل مع الإخلاص والتصميم ، وأن الطفل سيتعلم ولكن بصعوبة ، وسوف ينمو ولكن بيطء.

## مبادئ أساسية في إرشاد أسرة الطفل المعاق عقليا:

١- أن مشكلة الطفل المعاق عقليا هي مشكلة الأسرة كلها ، وعلمي المرشد النفسي أن يتبني اتجاهات واقعية نحو الأسرة ، وأن يتفسهم مشكلاتها ، وهمومها ومشاغلها الأخرى.

- ٢- التعرف علي هموم أسرة الطفل المعاق من وجهة نظر هـا ، لأن
   كثيرا من العلاقات المهنية بين الأخصائيين والأسرة تفشل مبكوا ،
   لأن المرشد عجز عن التعرف الصحيح علـي مطـالب الأسـرة الحقيقية.
- ٣- أن لا يفترض المرشد النفسي أن يفهم الطفل المعاق ومشكلاته
   أكثر من والديه ، حيث أن العلاقة البناءة بين المرشد و الأسرة
   تعود بفواند إيجابية على الطفل ، والأسرة ، وعلى جهود المرشد ذاته.
- ٤- أن يعي المرشد النفسي أنه لا يتعامل مع مشكلات في فراغ ، بل مع مشكلات في بشر ، فقد تتشابه مشكلات الآباء ، ولكنهم يتوزعون في مستويات متفاوتة في مواقفهم من تلك المشكلات قبولا أو رفضا ، كما أنهم لا يستمرون في نفس المواقف من حيث القبول أو الرفض مع مرور الوقت ، فالمشكلة الإنسانية يختلف الإحساس بها حدة عبر الزمن.
- ٥- ضرورة التركيز علي تحرير الوالدين من المشـــاعر الســلبية ،
   وردود الأفعال المرضية ، لأن أي محاولة لتعديل وتتمية ســـلوك
   الطفل المعاق عقليا لن يكتب لـــها التحقق دون دعــم الوالديــن
   وتعاونهما.
- وهذا يستلزم أن يأخذ المرشد النفسي العوامل الانفعالية للأسرة في حساباته.
- ٢-أن يأخذ المرشد النفسي في اعتباره ، أن أسرة الطفل المعاق عقليا أسرة مأزومة نفسيا ، ولذا فلابد من إتاحة الفرصة كاملة ودائمـــة أمـام الوالديــن للتعبـير عـن مشـاعرهم ، وأن نحــترم تلــك

المشاعر رغم عدم منطقيتها مع توفير قدرا من التعاطف مع ضعفهم البشرى .

٧-مساعدة الوالدين على تبنى أنماط تفكير واقعي ، وعلى قبول تقييه عقلاني ومرن للواقع ، والعمل على تطويسر الممكن والمتساح ، وترشيد الطموحات الوالدية في ضوء أهداف واقعية وتتمية قدراتهم على تحمل الأخطاء والتعايش مع الصعوبات.

٨-تمية مصادر مقاومة الضغوط النفسية ، والتي تساعد الأبـــاء فــي الحفاظ على سلامتهم النفسية والجسمية أمام الضغوط ، وذلك مـــن خلال تتشيط عملية المبادأة ودعم روح التحدي ، وإشعار الفرد بقيمته وتتمية كفايته واقتداره ورفع استعداده لتحمل المسئولية.

٩-دعم الصلابة النفسية للوالدين كمتغير سيكولوجي يخفف مسن وقسع الأحداث الضاغطة ، ودعم العوامل الاجتماعية المهمة في المساندة والتي تعمل كعوامل مخففة أو معدلة ، أو واقية لضغوط الواقع.

- ١٠ مساعدة الوالدين على فهم واستيعاب الحقائق الآتية بشأن طفلهم :-
  - (أ) فهم معنى الإعاقة في نطاق الحالة الخاصة لطفلهم.
  - (ب) فهم درجة إعاقة طفلهم ، وما تعنيه في المستقبل .
    - (جـ) فهم قدرات وإمكانات طفلهم وحاجاته وصعوباته.
- (د) تقدير تأثير هذه الإعاقة على حياة الأسرة وعلى أخوته في الأسسرة،
   وعليهم كآباء ، وعلى درجة توافق الأسرة مع جيرانها.
- (هـ) التمييز بين تخلف الطفل ، وبين سلوكه كحقيقتين مستقلتين ، وأن سلوك الطفل يمكن تعديله وتخفيف سلياته بواسطة استراتيجية

تربوية مناسبة، بينما التخلف العقلي أمر لا نستطيع تغييره (شـــاكر قنديل).

> هذا وبالله التوفيق المؤلفة

# قائمة المراجع

- على الخطيب (١٩٧٨): دراسة كلينيكية لمدي فاعلية اختبار تقـــهم
   الموضوع TAT في تشخيص الهستيريا. ماجسـتير
   كلية التربية ، جامعة طنطا.
- سيد غنيم ، هدي برادة (1970): التشخيص النفسي ، دراسات فـــي اختبار رورشاخ. دار النهضة العربية.
  - محمد الطبب (1997): مناهج البحث في علم النفس.
  - صلاح مخيمر (٩٧٨): في العلاج السلوكي. ألا نجلو المصرية.
- محمد الطبب (۱۹۷۷): در اسة تحليلية مقارنة لتبيين مدي إمكانيــــة تشخيص العصــــاب القـــهري باســتخدام TAT . دكتور اه كلية التربية ، جامعة طنطا.
- فيصل خير الزراد (١٩٨٨): علاج الأمراض النفسية. دار العلسم للملابين.
- ابتسام السطيعة ( 1997 ): أثر استخدام كل من العلاج السلوكي المعرفي والتعلم بالملاحظة في تعديد بعيض خصائص الأطفال مضطربي الانتباه ، دكتوراه كلية التربية. طنطا.
  - مصطفى فهمى (١٩٦٧): علم النفس الإكلينيكي مكتبة مصر.
- **جوليسان روت (ترجمسة) عطيسة هنسا (۱۹۸۶)**: علسم النفسس الإكلينيكي ، دار الشروق.
- ايمن جيرة (1919): تكنيك المقابلة الإكلينيكية مع الأطفال. مجلــة علم النفس ، (٩) الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- عبد الرحمن العيسوي (١٩٧٩): العلاج النفسي ، دار الفكر الجامعي.
- عبد الرحمن العيسسوي (199۷): العلاج السلوكي ، دار الفكر الجامعي.
  - حامد زهران (١٩٨٠): التوجيه والإرشاد النفسى ، عالم الكتب.
- أنطوني ستور (ترجمة) لطفى قطيم (1991): فن العلاج النفسي:
   النهضة المصرية.
- لويس مليكة (١٩٨٠): علم النفس الإكلينيكي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- مصطفي سويف (٩٩٨٥): علم النفس الإكلينيكي ، تعريفه وتاريخـــه في مرجع في علم النفس الإكلينيكي. دار المعارف.
- ماتغ أيزتك (ترجمة) عبد الحليم محمود (١٩٨٥): التصنيف ومشكلة التشخيص في سيكولوجية الشذوذ. في : مرجع فــــي علم النفس الإكلينيكي . دار المعارف.
  - عطوف ياسين (١٩٨٦): علم النفس العيادي . دار العلم للملايين.
- تقرير هيئة الصحة النفسية العالمية (ترجمة) زين العابدين درويسش ( 19۸۵) . دور الأخصائي النفسي الإكلينيكي في موسسات الصحة النفسية: في مرجع في علم النفسس الإكلينيكي ، دار المعارف.

- مونتجو مري شابيرو (ترجمة) صفوت فرج (1940): متطلبات قيام علم نظامي للمريض النفسي ودلالات هذا العلم. في: مرجع في علم النفس الإكلينيكي. دار المعارف.
- ليلي هلمي (١٩٨٠): دراسة لطبيعة اضطراب شكل التفكير لـــدي فنات وفصامية مختلفة ، ماجستير ، كليـــة الآداب. عين شمس.
- نيفين زيور (١٩٧٩): التبول اللارادي عند الأطفال ، دكتبوراه ،
   كلية الأداب ، جامعة عين شمس.
- فريدة السماحي (١٩٨٢): تشخيص الاكتناب عند الأطفال باستخدام CAT . ماجستير كلية التربية، جامعة طنطا.
- شيهان شعبان (۱۹۸۲): تشخيص الرهاب عند الأطفال باستخدام CAT ، ماجستير كلية التربية ، جامعة طنطا.
- لاجاش دانيل (ترجمة)صلاح مخيمر (١٩٦٥): وحدة علم النفسس، الأنجلو المصرية.
- ناريمان رفاعي (١٩٧٩): دراسة لمستوي العدوانية عند العميلوات بمقارنته عند البصرات. ماجستير ، كلية التربيسة . جامعة طنطا.
- ابتسام السطحية (1991): دراسة تشخيصية لاضطراب الانتباه عند الأطفال ، ماجستير ، كلية التربيسة . جامعة طنطا.

- زينب شقير (1990): دراسة كلينيكيـــة مقارنــة لبعـض جوانــب
   الشخصية للمرأة العاملة بكليات البنات بالســـعودية ،
   ومصر . كلية التربية ، بطنطا ٨ (ب).
- مايسه شكري (١٩٩٣): الفروق في نمط السلوك (أ) لدي ثلاث فنالت كلينيكية من المرضى الذكور الرائسلين ، دراسات نفسية ، (٥) ، الجمعية المصرية للدراسات النفسية.
- زينب شقير (199۸): الحواجز النفسية وصورة الجسم والتخطيط للمستقبل لدي عينة من ذوي الاضطرابات السوماتوسيكولوجية ، المؤتمر الرابع عشر لعلم النفس في مصر.
- زينب شقير (١٩٩٦): القيمة التنبؤية لبعيض الحيالات الكلينيكية
   المختلفة من الطمأنينة النفسية والتفاؤل والتشاوم وقلق
   الموت. مجلة كلية التربية بطنطا ، (٢٣).
- زينب شقير (1999): دراسة مقارنة لبعض المتغيرات النفسية لدي عينة من المصابين بالربو الشعبي من تلاميذ الحلقة التعليم الأساسي ، مجلة الإرشاد النفسي ، مجلة عين شمس.
  - زينب شقير (٩٩٨): مقياس قلق الموت. النهضة المصرية.
- زينب شقير (1994): مقياس مواقف الحياة الضاغطـــة ، النهضــة
   المصرية.
- زينب شقير (1994): مقياس الاحتراق النفسي ، النهضة المصرية.
   زينب شقير (1944): مقياس الاتجاه نحو المرض النفسي ، النهضة
   المصرية.

- زينب شقير (1994): مقياس المعتقدات نحو المـــرض النفســـي ،
   النهضة المصرية.
  - زينب شقير (١٩٩٨): مقياس صورة الجسم ، النهضة المصرية.
  - زينب شقير (١٩٩٨): مقياس الحواجز النفسية ، النهضة المصرية.
  - زينب شقير (٢٠٠٠): مقيساس اضطرابات الأكل ، النهضية المصرية.
  - زينب شقير (٢٠٠٠): مقيساس المخاوف للأطفال ، النهضية المصدية.
- زينب شقير (٢٠٠٠): مقياس فقدان الشهية العصبي ، النهضية المصبي ، النهضية المصب
- زينب شقير (٢٠٠٠): مقياس الشره العصبي ، النهضة المصرية .·
- زينب شقير (1991): أضواء على النفس الإنسانية مـــن منظــور إسلامي ، مجلة كلية التربية بالمنوفية
- عبد السقار إبراهيم (١٩٨٠): العلاج النفسي الحديث . علم المعرفة ، دار المعارف.
- - مصطفى فهمى (ب ، ت): الصحة النفسية ، مكتبة الخانجي.
- معمد الطيب (1941): تيارات جديدة في العللج النفسي ، دار المعارف.

- إبراهيم محمود (1991): مدي فعالية العلاج الوجودي فـــــــي شـــفاء
   الفراغ الوجودي واللامبالاة البائسة لــــــدي الطــــلاب
   الفاشلين دراسيا ، دكتوراه ، كلية التربية الزقازيق.
  - إسماعيل بدر (1991): دراسة تجريبية لأثر العلاج بالمعنى في خفض مستوي الاغتراب لدي الشباب
    - الجامعي ، دكتوراه كلية التربية الزقازيق.
- زينب العايش (1914): مدى فعالية العـــلاج بــالمعنى كأســلوب ارشادي في تخفيف بعض الاضطرابات السلوكية في مرحلــة المراهقــة ، دكتــوراه ، معــهد دراســات الطفولة ، عين شمس.
- سيد عبد العظيم (1997): مدي فعالية العلاج بالمعني الوجودي وفنية التفجر الداخلي في علاج الاكتساب التفاعلي لدي عينة من طلبة الجامعة. دكتوراه ، كلية التربية . الينا.
- سيد عبد العظيم (191*1):* أثر الإرشاد بالمعني في خفيض خواء المعني لدي عينة من العميان، مجلة الإرشاد النفسي (٨).
  - نطفي فطيم (١٩٩٤): العلاج النفسي الجمعي ، الأنجلو المصرية.
- دافيد مارتن (ترجمة) صلاح مخيمر (١٩٧٣): تيارات في العلاج النفسي. الأنجلو المصرية.
- سيد صبحبي (1914): الانسان وصحت النفسية ، المركز النموذجي ، القاهرة.
  - مجدي الشهاوي: التنويم المغناطيسي بين الحقيقة والخرافة.

- عماد الدين سلطان: الطب النفسي.
- أحمد عكاشه (١٩٩٨): الطب النفسي.
- أعرم طاشكندي: مجلة سيدتي التتويم المغناطيسي ، هل يشفي من الأمراض ؟
- محمد سعد حسين (1977): العوامل النفسية المرتبطة بالعدوان وأثر النشاط الرياضي التنافسي في تعديلها، دكتوراه، كلية التربية، الأزهر.
- عصام عبد العزيز (1941): المتغيرات النفسية المرتبطة بسلوك
   المراهقين العدوانيين ، وأثر الإرشاد النفسي في
   تعديله ، مجلة كلية التربية سوهاج.
- أحمد مطر (1947): دراسة العلاقة بين العدوان والعوامل البينيــــة ومدي فاعلية الإرشاد النفسي في تخفيف العــدوان ، دكتوراه ، كلية النربية ــ السويس.
- صلاح عبود (1991): مدي فاعلية برنامج إرشادي فـــى تخفيـف حدة السلوك العدواني لدي طلاب الحلقة الثانية مـن التعليم الأساسي ، ماجستير ، كلية التربية - أسوان.
  - وفاء عبد الجواد وعزة عبد الفتاح (١٩٩٩): فعالية برنامج لخفض السلوك العدواني باستخدام اللعب لدي الأطفال المعاقين سمعيا. مجلة علم النفس ، (٥٠). الهيئة العامة للكتاب.

- زكية درجات (١٩٧٢): دراسة تجريبية للتغيرات التي تطرأ علي الأطفال المشكلين اجتماعيا خلال فترة العلاج النفسي غير الموجه عن طريق اللعب. ماجستير. كلية التربية عين شمس.
- فريدة السماهي (19۸۸): در اسة مقارنة لأنسر كسل مسن العسلاج الجماعي عسن طريق اللعسب وبرنسامج التدعيسم الاجتماعي علسي مسلوك وديناميسات الأطفسال الاكتتابيين ، دكتوراه. كلية التربية. طنطا.
- - عبد الوهاب كامل (1999): مبادىء علم النفس . النهضة المصرية.
- عبد الحميد الهاشمي (1947): التوجيه والإرشاد النفسي ، طـــــــ ،
   دار الشروق.
- سليمان الريحاني (1947): الأفكار اللاعقلانية عند الطلبة الأردنيين وعلاقته بالجنس والتخصص ، مجلة در اسات. عمادة البحث العلمي ، الأردن.
- عبد الستار إبراهيم (٣ 9 9 1): العلاج السلوكي متعدد المحاور ومشكلات الطفل ، مجلسة على النفس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- عبد اللطيف عمارة (٩٩٥): العلاج العقلانـــي الانفعــالي لبعــض الأفكار الخرافية لدي عينة مـــن طـــلاب الجامعــة. دكتوراه ، كلية التربية. عين شمس.

- عباس عوض وعزت الطويك (١٩٧٦): استراتيجيات الإرشاد
   النفسى وتعديل السلوك الإنسانى ، دار المطبوعات.
- محمد الشيخ (19۸7): أثر كل من العسلاج العقلاني الانفعسالي والتحصيل المنهجي في تخفيص قلق الامتصان. دكتوراه، كلية التربية. جامعة طنطا.
- محمد محروس (1991): نظريسات الإرشساد النفسسي والعسلاج النفسي، دار غريب،
- سهير أمين (1997): مدي فاعلية استخدام أسلوب الإرشداد الجماعي في تعديل السلوك اللاتوافقي لدي المعاقين عقليا والمصابين بأعراض دوان من فئة القابلين للتعلم ، مؤتمر الإرشاد النفسي الثالث ، الجرء الثاني.
- السيد الجندي (1997): برنامج إرشادي مقترح لتعديل بعض الانحرافات السيكوباتية المرتبطة بالمتغيرات الأسرية والمدرسية لذوي الإعاقة السمعية ، مؤتمو الإرشاد النفسي الثالث ، الجزء الثاني.
- راشد السهل (1997): استخدام الإرشاد السلوكي المتعدد المحساور
  في علاج قلق الانفصال عن الأم الناتج عن العدوان
  العراقي على دولة الكويت (دراسة حالة) ، مجلسة
  الإرشاد النفسى ، ٤ (٥).
- هشام معيمر (1917): مدي فاعلية برنامج إرشادي في تتمية
   النضج الخلقي لدي المراهقين الجاندين (ملخصص دكتوراه). مجلة الإرشاد النفسي ، ٤ (٥).

- جليلة القيسي (1997): أثر برنامج إرشادي مقـــترح فــي خفـض مستوي الخوف لدي عينة من الطالبــات الجامعيــات السعوديات (ملخـــص دكتــوراه). مجلــة الإرشــاد النفسي ، ٤ (٥).
- تطفى الشربيني و عبد الفتاح دويسدار و فاطمة عساد (1990): الإرشاد النفسي للأطفال المساء معاملتهم ، موتمر الإرشاد النفسي الثاني ، ص٧.
- سهام عبد الحميد (1997): برنامج إرشادي لتخفيف حددة السلوك الإنطوائي لدي المعاقين بصريا ، مؤتمــر الإرشـاد الثفسى الرابع ، الجزء الثاني.
- سهير أمين (١٩٩٧): فاعلية برنامج إرشادي في خفسض السلوك العدواني لدي الأطفال المعاقين عقليا مجلة الإرشساد النفسي.
- محمد كامل (1990): در اسة لأثر استخدام : رنامج التحكم الذاتي لعلاج الاكتئاب ، ماجستير ، كلية التربيسة ، جامعة طنطا.
- أحمد متولي (1997): مدي فاعلية التدريب على المهارات الاجتماعية ، والعلاج المعرفي السلوكي في تخفيف الفوييا الاجتماعية لدي طلاب الجامعة. دكتوراه ، كلية الترجة ، حامعة طنطا.
- زينب شقير (1998): فاعلية الإرشاد النفسي في التأثير على سلوك الخجولات، مجلة التربية المعاصرة، ٣٤ (١١).

- زينب شقير (1999): فعالية استخدام فنيسات العلاج المعرفي
   السلوكي في علاج بعض حالات الشرد العصبي
   من طلاب الجامعة. مجلة رانم.
- زينب شقير (1999): فاعلية برنامج علاج معرفي سلوكي متعسد المحاور (مقترح) في تعديسك بعض خصسائص الأطفال مفرطي النشاط. المجلسة التعلميسة لكليسة الأداب . جامعة المنيا.
- ايمان أبو رية (٢٠٠٠): أثر استخدام برنامج تكاملي للتدريب على بعض فنيات التحكم الذات في تعديل سلوك فرط النشاط عند الأطفال ، دكتوراه ، كلية التربية. حامعة طنطا.
- سيد أحمد البهامي (١٩٩٣): فعالية أسلوبي السيكودراما والقـــراءة المتزامنة في علاج حالات التلعثم. دكتوراه ، كليـــة التحديد التحدي
- أيمان أبو رية (1997): فعالية التدريب على العساند البيولوجي لنشاط العضلات الكهربي والاسترخاء في خفسض قلق الامتحان. ماجستير ، كليسة التربيسة. جامعة طنطا.
- مالة بخش (1991): الكفايات التعليمية وطرق تتميتها ، دار عكلظ
   النشر. جدة.

- مجدي حبيب (1910): در اسات في أسياليب التفكير. النهضية المصرية ، القاهرة.
- صلاح عراقي (1911): العلاج المعرفي السلوكي ومدي فاعليته في علاج مرضي الاكتئاب العصابي ، دكتوراه ، كليــــــــة التربية. بينها جامعة الزقازيق.
- حسن عبد المعطسي (١٩٩٨): العلاج المعرفي بين النظرية والتطبيق ، النهضة المصرية.
- **لويس مليكة (1990):** العسلاج السلوكي وتعديله ، دار القلم ، الكويت.
- محروس الشناوي (۱۹۹۶): در اسـة التنكير نظريات الإرشاد والعلاج النفسي ، دار غريب للطباعة القاهرة.
- جير كوري (ترجمة) طالب الخفاجي (١٩٨٥): الإرشاد والعلاجي
   النفسي ، مكتبة الفيصلية. السعودية.
- عبد الستار إبراهيم ، عبد العزيد الدخيل ، رضوي إبراهيم (1997): العدلاج السلوكي المتعدد المحاور ومشكلات الطفل ، مجلة علم النفس ، ٧ (٢٦) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- حسام الدين عزب (1994): العلاج السلوكي الحديث ، الأنجلو المصرية.
- عبد الستار إبراهيم وأخرون (1997): العلاج السلوكي للطفل. علم المعرفة.
- هارولد ريجناك بيتش (ترجمة) فيصل السزراد (١٩٩٢): تعديل المسودية. السلوك البشري ، دار المريخ. السعودية.

- عبد الرحمن سليمان وهشام عبد الله (۱۹۹۸): أعدد المرشد النفسي وتحديات القرن الحادي والعشرين ، مؤتمر الإرشاد الخامس. جامعة عين شمس.
- عدمان الفرح (1991): أعداد المرشد المدرسي بين الحاضر والمستقبل ، مؤتمر الإرشاد الخامس. جامعة عين شمس.
- عننان السبيعي ( ۱۹۸۸): في سيكولوجية المرضي والمعاقين ،
   الشركة المتحدة للطباعة والنشر. دمشق.
- -سامي جميل (1996): نحو حياة أفضل للصم ، المؤتمــر الســادس لاتحاد هيئات الفئات الخاصة والمعوقين ج. م. ع.
- مسيد صبحسي (1997): الرعاية الأسرية للكفيف ، المركز النموذجي ، القاهرة.
- -سيد صبحي (١٩٩٥): التأهيل النفسي لطفل الحضائسة الكفيف ، القاهرة. المركز النموذجي ، القاهرة.
- فاروق صادق (۱۹۸۲): سيكولوجية التخلف العقلـــي ، مطبوعـــات جامعة الملك سعود ، ط ۲ ، الرياض.
- نادي عزيز وأحمد خليك (1911): بعض المتطلبات التربوية لمدارس المكفوفين في ج. ع ، مؤتمر الطفل الرابع ، ط٢.

- -محمد أيوب (1910): كيف نحفظ الأطفالنا نعمة البصـــر ، المؤتمــر المؤتمــر المؤتمــر
- -عبد العزيز الشخص (١٩٨٧): دراسة لمتطلبات إدماج المعوقين في والمجتمع العربي ، رسالة الخليج العربي ، التعليم في المجتمع العربي ، الرياض (٢).
- عبد العزيز الشخص (١٩٩٤): اتجاهات حديثة في رعاية المعوقيـــن
   بصريا ، مجلة الإرشاد النفسى ، ٢ (٢).
- شاكر قنديل (1990): سيكولوجية الطفل الأصم ومتطلبات إرشــــاده ، موتمر الإرشاد النفسي الثاني ، ط1 ، عين شمس.
- شاكر قنديل (1997): الاستجابات الانفعالية السلبية لأبـــاء الأطفــال المعاقين عقليا ، ومسئولية المرشد النفسي " دراســـة تحليلية "، مؤتمر الإرشاد النفسي الثالث عين شمس .
- شاكر قنديل (٢٠٠٠): علم نفس الفنات الخاصة ، كلية التربية جامعة المنصورة (سلسلة محاضرات).
- -عادل خضر ومايسة المفتى (١٩٩٢): إدماج الأطفال المصابين بعض بالتخلف العقلي مع الأطفال الأسوياء في بعض الأنشطة المدرسية وأثره على ذكائسهم وسلوكهم التكيفي ، مجلة رانم ، ك٢ ط٢ ، الأنجلو المصرية.
- اسماعيل شرف (١٩٨٣): تـاهيل المعوقيان ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية.
- -منجدة بيدى (1914): الاتجاهات الحديثة في تأهيل المعوقين وأثر ها في إدماج المعوقين في الحياة العامة ، بحوث ودورات مؤتمرات الاتحاد.

- كوثر رزق (٢٠٠٠): القلق الاجتماعي عند طلاب الجامعة . دراسة تشخيصية علاجية . المؤتمر الخامس بكلية التربيسة بطنطا.

- محمد الشيخ (٢٠٠٠): فعالية العلاج الواقعي في عسلاج بعسض المشكلات السلوكية لدي عينة من تلاميذ الحلقتيسن الأولى والثانية من التعليم الأساسي بمحافظة الفيوم.

المؤتمر الخامس لكلية التربية بطنطا .

- -Mcevoy Teeodorel (1974): Suicidal Risk via The TAT, Psychl-abs 2. (2).
- -Winter, Willians, D & Others (1974): Hostitlity
  Themes in family TAT.J. of Projective
  Techniques and Personaity
  assessment, 30 (3).
- -Morgam, G.V.(1972): Differntial diagnosis of schizophrenia and reactive states: Pcychol Abs. (47).
- -Freedman B. (1974): The sbjective experience of perceptual and cognitive disturbances in schizophrenia, Psychol Abs, (52).
- -Bradfer & Blomart (1970): Comparisondes Recits d'un group des gorcons et des filles du meme age, Enfance, (2).
- -Kagan & Kaufman (1954): A Preliminary investigation of Relationships between foncticulation Disorders and Responses to the CAT. Master's theises Boston Uni.

- -Desouse, T (1952): A Comparison of the Responses of Adjusted and malajusted children on the CAT., Unpublished master's Theises Loyola Chicago.
- -Shamley D.A(1976): The personality dynamics blind and sighted adolescents. J. of behavioral science, (55).
- -Rumble (1985): An examination of the psychological variables of Attention Deficit Behavior in children, DAI,46 (02).
- -Verna, F(1980): Selective AD in learning disabled children cognitive interpretation. J. of Learning Disabilities, 13 (7).
- -Ozawa, P.J (1980): ADD (DSM)-III): The Diagnosis of distractibility and impulsisity in Learning disorder & normal children DAJ, 40 (10).
- -Schauf, M.J.(1986): An Investigation of diagnostic Procedures for identifying ADD in childreen D.A.I..47 (02).
- -Griffith, J.J.& Mednich, S. A(1980): Verbal Associative Disturbances in childreen at high risk for schizophrenia.In J.of abnormal Psychology,89 (2).
- -Rutter D.R. & Others (1978): The predictability of speech in schizophrenia patients. British J. of psychiatry, 132.
- -Wilcox, P.F. (1976): A psycholinguistic analysis of schizophrenic language. Diss. Abs.Int.34 (6-B).
- -Boright, L (1990): Anorexia nervosa, M.D., U.S.Ohio.

- -Favaro, A et al (1998): Impulsive & compulsive selfinjurious vehavior in bulimia nervosa, J Nrev Ment. Dis, 186 (3).
- -Riby, E.L. (1989): The selationship between body dysmorphic disorder & depression & somatization & eating diosrders, J.Clin Psychol, 54 (4).
- -Karlin, J.J et al (1995): Psychological in caregivers of the chronically ill, Personality & Clinical syndom, Hosp J., 10 (3).
- -Frankl, V.E.(1988): The will to meaning Foundation and applications of Logotherapy N.Y.Inc.
- -Horton ,R.C.(1983): Logoanalysis as group treatment for existential vacuum and weight inobese women, P.h.D. California.
- -Mussen, Paul, H.(1983): Handbook of child psychology, 4thed, IVJohn Wiley & sons.45 A.
- -Nicol & parker (1981): Play group therapy in the junior school. Method & General problems. British J. of Guidance & Counseling 9 (1).
- -Barara, N. & Mourrison, Th (1974): Play therapy with institutionalized Mentally retarded children, American J of Mental Deficiency, 78(6).
- -Leppaman Hyman (1962): Treatment of child with emotional comflict 2Edt.Mc Graw Hill.N.V.
- -Friedman, S(1978): Alaboratory study of RET as an attitude change process, Diss .Abs.Int 56 (L).

- Ellis, A. (1977): Rational Enotim Therapy. Research
  Data, that Supportss of clincal
  Personality Hyptheses of RET and Other
  Moder of Cogntive behvior the Therapy.
  The counseling Psychologist.
- Rogers, C.R. (1951): Client Centered Therapy. Boston, Mass Houghlon miffim.
- Mody, J.J.(1981): The effects of group assertive training on aggressive behavours of seventh and eights grade males, P.H.D. Uni of Microfilsms Int. U.S.A.
- Kinzie, J. David (1989): Theraputic APProaches to traumatized Cambodian Refugees, J. of Traumatic Stress. Jam 2 (1).
- Patterson, L. Eet al (1993): The Counseling Process (3 rd ed) Boston, Houghton Mifflin.
- Malmer, J.B of Towsend, MAR. (1990): The effects of training in social Prespective in socially Maladjusted Grirls, Child Development. B (1).
- Mullins, Larry (1,86): Loneliness among the Eldely,
  Tssues of Consedrations for
  Professionals, 7 (1).
- Alonse & Ruton (1988): The experience of Shame and restoration of self-respect in group therapy, J. of Group Psychotherapy.
- -Huber, H.P. & Gramer, M (1989):

  Psychophysiological Reepatterns . in
  Relaxation Process, the German J. of
  Psychology, 14 (2).

- Alden, L (1989): short term Structured treatment for Aviodant personality disorder. J. of counseling of Clinical Psychology. 97 (6).
- -Gallup CC. (1981): Astudy to determine the effectiveness of social interning Program in reducing the Perceived lonelienss of social isolation, Diss. Abl. Int.
- Atkimson, R.L & Others (1992): Combination of Very - Low - Carlorie diet of Brhavior Modification of Obesty, Am J. clim Nutr, 1.
- Brambilla F. & Others (1995): Combined Cognitive
   Behavioral: Therapy in eating disordess, Aorecia nervosa. Restricted type Neuropsychobiology, 32 (2).
- Bulik, C.M. Others (1998): The Role of exposure with Response Prevention in Cognitive
   Behavioral therapy for bulimia nervose, Psychs. Med. 28 (3).
- Fahy, T.A. (1990): Personality disorder of Response in Bulimia Mervosa, J. of Personality, 162.
- Hanah, L. et al (1985): Time Series analysis of therapeutic Perocess and outcome, aneating disorder, U. S. Colorado.
- Kerm, P.A. & Others (1994): Combined use of behavior modification and Very - low -Calorie diet in weight loss and weight maintenance, Am. J. Med Sci 307 (9).

- Makers, I (1997): Behavior therapy for obessive –
  Compulsive disorder: a decade of
  Progress, Can J. Psychiatry 42 (10).
- Roongpisuthipong, C. Others (1995): behavior modification in the treatment of obesity, J. Med. Assoc. Thai, 78 (9).
- Horn, F. H. & Others (1990): Additive effects of behavioral parent training and Self – control therapy with ADHD children, J. Clin Child. Psychc., 19 (2).
- Jordy, Cf et al (1996): The hyperactive child and the body. J. Arg neuropsiquiatr, 54 (4).
- Spence, H.S. (1994): Cognitive therapy with children of adolescent. J. of child Psychology of Psychiatry 11 (2).
- -Williams, J. M (1992): The psychological of depression. London.
- -Beck. A. T. et al (1990): Cognitive Therapy of Personality disorders, N. Y.
- -Ellis (1980): Rational emotive therapy and cognitive therapy. Cognitive therapy and research. (4).
- -Neeman, M & Dryden, W (1996): Trends in Rational Emotive behavior Therapy, Developments in Psychotherapy. Historical Prespective, London.
- -Walden. EL et al (1981): Review of some Alternative Aproaches to druge mangement of ADHD, JL, D. 14 (4).
- Kazdin, Ak (1994): Behavior modification (5 th ed) Books, Cole, Publishing Co.
- -Charles Recorft (1968): A Critical dictionary of psychoanalysis, Thomas Nelson & Sons.

- -Wolpe. J. (1976): Psychotherapy by reciprocal inhibition (Im) Sohakian, (W. Ed) Psychotherapy & councling techniques in Intervntion. Rand Mc Nally College Publishing Compeny.
- -Grow, R.J. (1991): Psychology, An introduction, N.Y.

## رقم الصفـــــ الباب الأول علم النفس الإكلينيكي الفصل الأول . مُخطور نشأة علم النفس الإكلينيكي وتعريفه. . /موضوع علم النفس الإكلينيكي. /-علاقة علم النفس الإكلينيكي بغيره من العلوم الأخري. - - مميزات علم النفس الإكلينيكي . -الأخصائي النفسي. الفصل الثانبي أولا: التشخيص النفسى . -مشكلة التشخيص في علم النفس. -هدف التشخيص - مضمونه - بنيته- فنياته -منطقه - معاييره . ثانيا: المنهج الإكلينيكي. ٤V 🗳 مسلماته . ٤٨ 🗲 مميزاته. ٤٩ - التعارض بينه وبين علم النفس القياسي. الالتقاء بينه وبين علم النفس القياسى.

- تعاون المنهجين.

٥٨

| رقم الصفـــحة | الموضــــوع                                          |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------|--|--|
|               | الفصل الشيالث                                        |  |  |
| 14            | أهم الطرق والأدوات التي يستخدمها                     |  |  |
|               | الإكلينيكي في الدراسة والتشفيص .                     |  |  |
| ٧.            | -دراسة الحالة.                                       |  |  |
| ٧٦            | -الملاحظة.                                           |  |  |
| 91            | -المقابلة الإكلينيكية.                               |  |  |
| 9.8           | -الأحلام.                                            |  |  |
| 1.4           | - الهفوات والأفعال العارضة                           |  |  |
| ١٠٤           | -المقابيس والاختبارات النفسية.                       |  |  |
|               | الفصيل الرابسع                                       |  |  |
| 1.9           | نماذم من أدوات التشفيص الغارقي                       |  |  |
|               | أولا: الاختبارات الإكلينيكية:                        |  |  |
| 111           | - اختبار تفهم الموضوع للاطفال ( السات).              |  |  |
| -111          | – اختبار تفهم الموضوع للشباب ( النات).               |  |  |
| 114           | - اختبار تداعي الكلمات.                              |  |  |
| 144           | اختبار بقع الحبر ( الرورشاخ).                        |  |  |
|               | ثانيا: الأدوات السيكومترية:                          |  |  |
| 149           | - مقياس صورة الجسم.                                  |  |  |
| 15.           | – مقياس المعتقدات نحو المرض النفسي .                 |  |  |
| ١٣٢           | <ul> <li>مقياس الاتجاه نحو المرض النفسي .</li> </ul> |  |  |
| ۱۳۳           | <b>4− مقياس قلق المو</b> ت.                          |  |  |
| 150           | <ul> <li>مقياس مواقف الحياة الضاغطة.</li> </ul>      |  |  |

| رقم الصفسحة | الموضــــوع                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 177         | - مقياس الاحتراق النفس -                              |
| 144         | – مقياس الحواجز النفسية.                              |
| 189         | - مقياس اضطر ابات الأكل .                             |
| ١ .         | - مقياس فقدان الشهية العصبي .                         |
| 1 £ 1       | - مقياس الشره العصيبي .                               |
| 147         | اختبار الدخاوف للأطفال.                               |
|             | الفصل النامس                                          |
| 1 4 0       | نماذم من التطبيقات الإكلينيكية                        |
|             | في مجال التشغيص النفسي                                |
| 1 £ V       | أولا: الدراسات المصرية والعربية                       |
| 177         | ثانيا: الدراسات الأجنبية.                             |
|             | البحاب الثحاني                                        |
| 140         | الإرشاد النفسي وتطبيقاته الإكلينيكية                  |
| 144         | الغصــــل الأول                                       |
| 1 4 9       | – تعريف الإرشاد النفسي.                               |
| 141         | – أهم مجالات الإرشاد النفسي .                         |
| 144         | – أنواع الإرشاد النفسي .                              |
| 1 1 0       | -أهداف الإرشاد النفسي .                               |
| 1 / 0       | – مراحل الإرشاد النفسي ومناهجه وأدواته .              |
| 144         | – العلاقة بين النوجيه النفسي والإرشاد النفسي          |
|             | والعلاج النفسي .                                      |
| 1 ^ ^       | <ul> <li>العاملون في مجال الإرشاد النفسي .</li> </ul> |

| رقم الصفـــــــــــــة | الموضـــوع                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| * • •                  | <ul> <li>استراتيجية الإرشاد النفسي .</li> </ul> |
|                        | الفصــل الثـــاني                               |
| ٧.٣                    | التطبيقات الإكلينيكية للإرشاد النفسي علي        |
|                        | فئات كلينيكية مغتلفة                            |
| 4.0                    | أ- الدر اسات العربية.                           |
| ۲.۸                    | ب- الدر اسات الأجنبية .                         |
|                        | البـــاب الثــالـث                              |
| * * * *                | الغلام النفسي وطرقه وتطبيقاته                   |
| * 1 *                  | العصــل الأول                                   |
| 110                    | - تعريف العلاج النفسي .                         |
| 717                    | –العناصر الهامة للعلاج النفسي .                 |
| 717                    | -أهداف العلاج النفسي .                          |
| * 1 V                  | -خطوات العلاج النفسي .                          |
| * 1 ^                  | -خصائص المريض النفسي.                           |
| * 1 ^                  | -خصائص المعالج النفسي .                         |
| *14                    | -طرق وأساليب العلاج النفسي .                    |
|                        | الفصل الثــاني                                  |
| **1                    | الطرق القديمة في العلام النفسي                  |
| * * *                  | ١- العلاج بالنتويم المغناطيسي .                 |
| 777                    | ٧- العلاج الروحي والديني .                      |

| رقم الصفــــــــــــــــــــة | الموضـــوع                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                               | الغصــل الثــالث                                       |
| 441                           | الطرق الحديثة في العلام النفسي                         |
| 444                           | ١ – العلاج بالتحليل النفسي .                           |
| 717                           | ٢- العلاج السلوكي.                                     |
| 441.                          | . ٣- العلاج المعرفي السلوكي.                           |
|                               | الغصل البرابع                                          |
| ***                           | تابع الطرق الحديثة في العلام النفسي                    |
| **4                           | ٤ - العلاج العقلاني الانفعالي .                        |
| 44.                           | <ul> <li>العلاج النفسي المتمركز حول العميل.</li> </ul> |
| 79£                           | ٦- العلاج الجشطلتي.                                    |
| 444                           | ٧- العلاج بالمعني .                                    |
| *.*                           | ٨- العلاج النفسي الجماعي .                             |
|                               | الفصـــل الفـــامس                                     |
| 711                           | الطرق المساعدة في العلام النفسي                        |
| *1*                           | ١- العلاج الاجتماعي ( البيئي ).                        |
| 710                           | ٢-العلاج الأسري ( البيئي ) .                           |
| 414                           | ٣- العلاج باللعب .                                     |
| 777                           | ٤ – العلاج بالعمل.                                     |
| 771                           | ٥- العلاج بالفن .                                      |
| * * 0                         | ٦- العلاج عن طريق العون.                               |

| رقم الصفسحة | الموضــــوع                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|             | الفصيل السادس                                                   |
| ***         | بعض التطبيقات الإكلينيكية علي استخدام                           |
|             | أساليب العلام النفسي المختلفة                                   |
| ***         | ۱- دراسة عربية.                                                 |
| 471         | ٢- دراسات أجنبية .                                              |
|             | البحصاب الحصوابح                                                |
| 711         | التشنيص النفسي والإرشاد النفسي والعلاج                          |
|             | النفسي لذوي الحاجات الخاصة                                      |
| 757         | الفصـــل الأول                                                  |
| 710         | - تشخيص الفئات الخاصة.                                          |
| <b>ro.</b>  | <ul> <li>اتجاهات الإرشاد النفسي في تعليم ذوي الحاجات</li> </ul> |
|             | الخاصة .                                                        |
| 401         | -توجيه وإرشاد وتأهيل المعوقين .                                 |
| 411         | -وسائل التأهيل المهني للمعوقين .                                |
| ***         | –نموذج لبرنامج التأهيل المتكامل.                                |
| 41 5        | –الإرشاد النفسي لأسرة الطفل غير العادي.                         |
|             | الفصــل الثـــاني                                               |
| 424         | نماذج من برامج الإرشاد والتوجيه والعلاج لذوي                    |
|             | الماجات الخاصة.                                                 |
| 441         | -المعو <u>قون سمعي</u> ا.                                       |
| TV4         | المكفوفون.                                                      |
| 444         | المعوقون ذهنيا .                                                |
| 110         | قائمة المراءء                                                   |

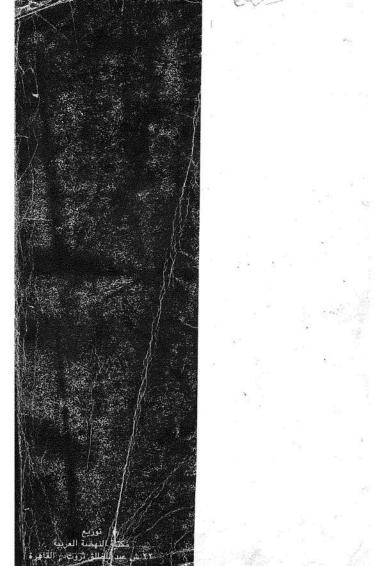